# الأسلحة الفاسسدة ودورها في حرب فلسطين ١٩٤٨

د .عبرنعسالاسوقی ایجمیعی



الاخراج الفنى وتصميم الغلاف : أسامه سعيد

.

## رئيش مجلش الإدارة د . سميرسوحان

د عبد العظيم ومضان

مدیرالخریر: عبد العظیم النشبلی Alexandre green Comment of Charges and green assemble to the control of the second of the second of the second The second of the control of the control of the control of the control of the second of the second of the second of the control of the second o

#### تقسديم

The second secon

A Wall to the contract of the second

الدكتور عبد المنعم الجميعي من شباب المؤرخين الذين عرفوا بالجد والنشاط العلمي ، وقد صدرت له عدة دراسات امتدت على مساحات واسعة من تاريخ مصر ، وقد اتاحت له الظروف الاطلاع على بعض الوثائق المتعلقة بقضية الأسلحة الفاسدة ، مما شجعه على دراسة هذه القضية التاريخية الهامة ، التي لعبت دورا في تحريك ضباط الجيش ضد الملك فاروق وقيامهم بانقلاب ٢٣ يوليو ١٩٥٧ ، والخروج بهذه الدراسة التاريخية التي نقدمها للقارى، في سلسلة « تاريخ المصرين » ،

ولعل هذه الدراسة أن توضع للقارئ أن الدراسة التاريخية شيء ، والروايات التاريخية شيء آخر ! • ذلك أن الكثيرين يتوهمون ان الروايات التاريخية ، التي ترد في الصحف والمجلات باقلام الكتاب والسياسيين ، هي « تاريخ » ! ، مع أنها مجرد « مادة تاريخية ، يرويها أصحابها الأسباب عديدة تتعلق بهم وبالغرض

اللذى يريدون خدمته ، ولكنها تحتاج الى فحص ودراسة لاكتشاف كنهها وحقيقتها ومغزاها ومرماها ، واستخلاص الحقيقة التاريخية امنها ــ اذا وجدت ــ أو القائها في سلة المهيلات اذا تبين زيفها وعدم صحتها .

وهدا ما يقوم به المؤرخ ، باستجدام منهج البحث العلمي التاريخي ، وتلك هي الخدمة الجليلة التي يقدمها الأبناء الوطن وللأجيال التي تريد أن تعرف تاريخها الحقيقي ، وليس التاريخ الذي يصوغه أصحاب الهوى والغرض .

ومن هنا فانى أرحب بدراسة الدكتور عبد المنعم الجميعى عن الأسلحة الفاسدة ، وأملى أن تلقى من اهتمام القراء وأصحاب المقلم بقدر ما يحظى موضوعها من أهمية فى تاريخ مصر المعاصر •

ا د عبد العظيم رضان

.

أتاحت لى ظروف تعرفى بأحد الزملاء فى الجامعة ، الاطلاح على بعض الوثائق الخاصة بقضية الجيش المصرى ١٩٤٨ أو ما أطلق عليه بقضية الاسلحة الفاسدة ، خاصة فيما يتعلق بجزء هام من همذه القضية ، وهو قضية الصحراء والتى تحتفظ بها السيدة قرينته ابنة اللواء « حسين سرى عامر » أركان حرب سلاح الحدود فى أثناء الحرب من أجل فلسطين ، ولما كانت هذه الوثائق تضفى على القضية أضواء جديدة ، وهامة ، فقد فكرت فى دراسة هذا الموضوع ، بالرغم من أنه شائك ومثير لكثير من الجدل والمتناقضات ، فبدأت أنكب على قراءة كل ما توصلت اليه يداى من كتابات حول هذا الموضوع ، حتى استكملت صورته ، أو اقتربت من ذلك ، فرجعت الى ما كتبته بعض الدوريات المعاصرة عن هذه القضية ، ويوجمه خاص، ما كتبه الصحفى المعروف الاستاذ/ احسسان عبد القدوس ، كما رجعت الى العديد من المراجع والرسائل العلمية عبد القدوس ، كما رجعت الى العديد من المراجع والرسائل العلمية

٠,٠

التي أشارت اليه من بعيد أو قريب محاولا في ذلك الرد على تساؤل. هام وخطير ، وهو :

« هل كل ما أثير حول هذه القضية صحيح ؟ ، وهل كانت هناك أسلحة فاسدة استخدمها الجيش المصرى في الحرب من أجل فلسطين عام ١٩٤٨ ، ضد القوات الاسرائيلية ؟ وهل كانت مـذه الأسلحة ذات تأثير خطير على مجرى الحرب أم أن هذه القضية التي أثير حولها بعض الشكوك قد فجرها البعض للتشهير بالقصر وأعوانه ، أو لتبرير هزيمة الجيش المصرى عام ١٩٤٨ ؟ ، •

ان الدراسة التي بين أيدينا ، سنحاول أن نرد فيها على هذه التساؤلات ردا علميا ، وفي ضوء ما توصلنا اليه من وثائق ومصادر علمية بهدف ابراز الحقيقة دون أي مواربة ، فالدروس المستفادة من مثل هذه الأحداث الجسام تعدها الدول \_ دائما \_ فرصـة لمراجعة حساباتها ، والحيطة من تكرارها ، وليس من المفيد أن نعلق أخطاءنا على شماعة الآخرين ، ولكن الجدير أن نستفيد من تجاربنا الماضية ، مهما كانت هذه التجارب قاسية أو أليمة .

وتبعا لذلك ، فقد قسمت هذه الدراسة الى خمسة فصول ، بالإضافة الى مقدمة وجاتمة .

تناول الفصل الأول: اثارة موضوع القضية على الساحتين الشعبية والرسمية ، حتى بدأت النيابة في اجراء التحقيق .

وتناول الغصل الثاني: « قضية الأسلحة والذخائر المتعاقد عليها من الخارج » ، وملابساتها ، والذي أحالت فيها النيابة ثلاثة عشر متهما الى محكمة الجنايات .

وتناول الفصل الثالث: « موضوع قضية الأسلحة والدخائر التي جمعت من الصحراء الغربية .

ويناول الغصل الرابع: محاكبة المتهمين ، وصدور الحكم ببراءتهم .

أما الفصل الخامس: فقد تناول حقيقة دور الأسلحة الفاسدة في الحرب من أجل فلسطين ، وهل استخدمت هذه الأسلحة في الحرب ، أم ظلت مخرونة في صناديقها .

وفى الغاتمة أبرزت الأثر الذي أحدثته هذه الحرب في مصر من الناحيتين الوطنية والقومية ·

أما عن المصادر والمراجع التي استخدمت في معالجة هـده الدراسة فهي في أغلبها مصادر ومراجع أصلية ، وقد أوردتها في ثبت المصادر •

وأخيرا أرجو أن أكون قد وفقت في ابراز حقيقة هذا الموضوع الذي ظل مثار اهتمام الجماهير على كافة مستوياتها لأعوام عديدة من منتصف هذا القرن كما كان أحد العوامل الرئيسية التي أدت الى تفجير ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢ ٠

رالله ولى التوفيق ،،،

د عبد المنعم الجهيعي
 ( ابها في يونيو ۱۹۸۷ )

### الفصل الأول

اثارة القضية

#### اثارة القضية

hadigate than the time of the state of the s

سارعت الأمم المتحدة \_ بمجرد نشوب حرب فلسطين ١٩٤٨ \_ الى فرض الحظر على توريد الأسلحة والذخائر الى الدول المشتركة في القتال ، مما جعل من الصعب على الحكومة المصرية التعامل مع الحكومات أو المؤسسات الصناعية ، بخصيوص توريد السلاح اليها ، وفي الوقت نفسه توقفت بريطانيا عن امداد الجيش المصرى بالسلاح طبقا لقرار الحظر ، مما حال بين مصر وبين استيراد حاجتها من الأسلحة والذخائر ، ونتيجة لذلك لم يعد أمام جيش مصر للذي كان في حاجة ماسة الى السلاح ، لكي يخوض به المعركة ضد اسرائيل ، التي بلغ مخزونها الاستراتيجي من الأسلحة والذخائر درجة التشبع \_ الا أن يطرق الأبواب الخلفية ويتصل بالسماسرة والوسيطة لجمع الذخائر والوسيطة لجمع الذخائر والإسلحة من صحراء مصر ، التي كانت قد دارت فيها المعارك والأسلحة من صحراء مصر ، التي كانت قد دارت فيها المعارك والناهاسلة بين قوات الحلفاء والمحور ، والذين تركوا وراءهم \_ بعد انتهائها \_ مخلفات القتال من أسلحة وذخائر وعتاد ، وقد لجأت

الحكومة المصرية في ذلك الى رجال المجدود وعلى رأسهم الأميرلاي حسين سرى عامر للحصول على ما يمكن الحصول عليه من هـذه الأسلحة والذخائر المتروكة ، بكافة الطرق المكنة ، وخاصة من بدو الصحراء الغربية (١) ؛ كما لجأت الى عبد الله راضي أبو رجيلة وهو مصرى مقيم في ايطاليا ، وله اتصالات عديدة هناك ، وتعاقدت معه على امداد الجيش المصرى بالعتاد والأسسلحة ولجأت أيضا الى النبيل عباس حليم لمساعدتها في تحقيق ذلك الغرض .

ومعنى ذلك أن الجيش المصرى لم يترك طريقا للحصول على الأسلحة والذخيرة الا ولجأ اليها ٠

وقه دخلت مصر المحرب بحماس شمديد ، وأخذ أبناء مصر يترقبسُون أخبارهــــا بشغف بالغ ، ومع ذلك فقد ظلوا يجهلــون. تطوراتها حتى تسربت اليهم أخبار الهزيمة بالتدريج (٢) ٠

وطبقا للقانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٤٢ م ، الذي أعطى لديوان المحاسبة (٣) حق مراجعة مستندات الصرف الحكومية ، طلب

<sup>(</sup>١) أوراق اللواء حين سرى عاس ، قضية أسلحة الصحراء ، ص ٢٣٠٠ 6John Marlowe: Anglo Egyptian Relations, p. 330. (7)

<sup>(</sup>٢) عندماً تولى الوقد الحكم في الفترة من ٤ فبراير ١٩٤٢ إلى ٨ أكسوير ١٩٤٤ عمل على اصدار عدة تشريعات كان من بينها إنشاء ديوان للمحاسبة ليفوم بالاشواف على تخصيل ايزادات وأنفاق أموال الدولة ، في الأغراض المخصصية بالانتواف على محمين ، يورمات را حال الله على المنطقة المعالم المجلس النواب عام الله الله الله الله الله الله ا

د عاصم الدسوقي : مص في الحرب العالمية الثانية .

وفي چلسة مجلس النواب يوم ١٤ يوليو ١٩٤٢ صدر مشروع قانون بانشاء ديوان المحاسبة ليختص بمراقبة إيرادات الدولة ومصروفاتها • انظر مضابط مجلس النواب و الجليسة الحادية والمشرون أراني ١٤ يولين ١٤٠ .

الديوان من وزارة العربية ، اعداد المستندات الخاصة بشراء الأسلمة والذخائر أثناء حرب فلسطين ، ولما كانت العرب لم تخمد نارها بعد ، فقد التمست وزارة الحربية من ديوان المحاسبة أرجاء ذلك بسبب الأحوال القائمة ، وما يقتضيه الأمر من توخى السرية بشأن البيانات العسكرية والحسابية المتصلة بقوات الجيش التى اشتركت في هذه المعركة فاستجاب ديوان المحاسبة لهذا الطلب ، وبعد حوالي عشرة شهور ، وبالتحديد في ١٤ يونيو ١٩٤٩ كرر ديوان المحاسبة طلبه الخاص بمستندات صرف الحملة من أجل فلسطين لمراجعتها واقرارها ، فأجيب الى طلبه (٤) .

وبعد مراجعة مسستندات الصرف جاء في تقرير ديوال المحاسبة ، الذي وضعه الأستاذ محمود محمد محمود (٥) رئيسن الديوان أن ٢٥٪ من نفقات التسليح قد أنفق فعلا في شراء الأسلحة ، أما الباقي وهو ٧٥٪ فلم ينفق من أجل هذا الغرض (٦) .

وأوضع التقرير أن هناك تلاعبا خطيرا قد حدث في عقب صفقات الأسلحة والذخائر ، فضلا عن اختلاسات ورشاوى وحالات غش في كثير من هذه الصفقات (٧) .

وقد طلب رئيس الديوان من وزارة الحربية الرد على ملاحظات ديوان المحاسبة ، فتباطأت الوزارة في الرد ، ولم يأمر وزير الجربية

<sup>(</sup>٤) المصرى : العدد ٤٤٩٤ في ٢٩/٥/٥/١٩ ٠

<sup>(</sup>٥) نجل محمد محمود باشا الذي اشترك في تأليف الوقد المصري واعتقل مع سُمد زغلول الى مالطة عام ١٩١٩ . وشارك في تكوين حزب الأحرار الدستوريين م وكلف بتشكيل الوزارة عام ١٩٢٨ كما الرأس المارضة في مجلس النواب •

<sup>(</sup>٦) روز اليوسف : العدد ١٩٤٤ في ١٦ مايو ١٩٥٠ تحت عنوان ٧٠٪ من نفقات التسليخ تضيع في الهواء ﴿

<sup>(</sup>٧) الأمرام : العدد ١٩٥٠ في ١٦ يناير ١٩٥١ أما الله الله الله

بالتحقيق في الأمر ، مما أدى الى أستقالة رئيس الديوان ، فقبلت استقالته فور تقديمها ، الأمر الذى أثار زوبعة في كافة الأوساط . كما أثير كثير من التكهنات خول الأسباب ألتى أدت الى ذلك وطرأت عدة تساؤلات على الأذهان منها :

هل حالت الحكومة بين محمود محمد محبود رئيس ديوان المحاسبة ، وبين تأدية واجبه ؟ وهل حاولت الحكومة اخفاء بعض الوقائم التي وردت في الاستجواب من تقرير ديوان المحاسبة ؟ وهل منعت المطبعة الحكومية من الاستمرار في طبع تقرير ديوان المحاسبة الذي أراده محمود محمد محمود ؟ فاذا كان الجواب بالنفي ، فلماذا استقال رئيس الديوان ؟

لقد أوضح الأستاذ مصطفى مرعى عضو مجلس الشيوخ ذلك الغموض ، فذكر انه عندما أحس بوجود عقبات اعترضت طريق رئيس الديوان ، وتناثرت شائعات تفيد أن وراء هذه الاستقالة أسبابا خفية ، اتصل برئيس الديوان المستقيل ، وجرت بينهما مقابلة كاشفه فيها رئيس الديوان بأن السبب الذى حمله على الاستقالة ، هو أنه كشف أمورا أراد أن يضعها ضمن تقرير الديوان السنوى ، وبعد أن أعد هذا التقرير وأرسله الى المطبعة طلب منه أن يرفع بعض ما تضمنه التقرير ، من ذلك ما ذكره من أن كريم ثابت المستشار الصحفى للديوان الملكي استولى على خمسة آلاف جنيه من أموال جمعية المواساة بالاسكندرية (٨) ، ومنها أيضا أن مفتشى الديوان الماكي اعتمادات الحرب من أجل الديوان المربوان وفي اعتمادات الحرب من أجل

 <sup>(</sup>٨) محمد حسين حيكل : مذكرات في السياسة المصرية ، ج ٣ ، القاهرة ،
 دار المارف ، الطبعة الأولى ، ص ٨٨ ،

فلسطين ، وأن هناك سياسرة يعمل بعضهم في الحكومة المصرية استفادوا من وراء ذلك (٩) .

ونتيجة لهذه المعلومات الخطيرة ، قدم الأستاذ مصطفى مرعى سؤالا الى الحكومة في مجلس الشيوخ يطلب فيه ايضاح أسباب استقالة رئيس ديوان المحاسبة ، وعن حقيقة ما يذكر عن فساد الأسلحة التي تم التعاقد عليها مع بعض الموردين ، ونظرا لأن عضو مجلس الشيوخ لم يتلق اجابة شافية على سؤاله ، فقد حوله الى استجواب ليشترك في المناقشة من يريد من أعضاء المجلس ، وقد شرح مصطفى مرعى كلا من موضوعى الأسلحة الفاسدة ومستشفى المساواة ، شرحا استغرق مدة وصلت الى ساعتين (١٠) .

ونتيجة لتأزم الموقف ، تقرر تأجيل الرد على الاستجواب وحدد لذلك يوم ٢٩ مايو ١٩٥٠ ، وقد أعرب فؤاد سراج الدين ممثل الحكومة ووزير الداخلية وقتئذ عن استعداده للرد على الاستجواب ، ولكنه أوضيح أن الرد سيكون طويلا ، وازاء ذلك اقترح المجلس أن يرجى وده بشرط ألا تنشر الصحف ما أدلى به المستجوب الا مقرونا برد الحكومة فوافق المجلس (١١) .

وفى اليوم التالى بدأت جلسة مجلس الشيوخ ، وفى البداية أوضع رئيس الجلسة أن الأستاذ مصطفى مرعى ـ صـاحب الاستجواب المقدم ـ قد سافر الى الخارج للاستشفاء (١٢) ، ثم ألقى

(٩) الأخبار : العدد ٢٩١ في ٢٥ مايو ١٩٥٣ تحت عنوان « شهادة مصطفى

مرعی ، •

الأسلحة الفاسدة \_ ١٧

<sup>(</sup>١٠) معنَّه حسين هيكل : المرجع السابق جـ ٣ ص ٨٩٠

<sup>(</sup>۱۱) المصرى : العدد ٤٤٩٥ في ٣٠/٥/٥٠٠ ·

<sup>(</sup>۱۲) المصرى : العدد ٤٤٩٦ في ٣١/٥/٥١٠ .

سراج الدين بيانه ، وسط عاصفة شديدة من موجهى الأسئلة ... فذكر أن أسباب استقالة رئيس ديوان المحاسبة هى لظروف عامة تتصل بعمله ، وليس لها صلة بالملاحظات التي أبداها الديوان على نفقات الحرب من أجل فلسطين ، كما أوضح أن الاستجواب في ظاهره اتهام للحكومة على أخطاء لم تقع في عهدها ، ان صحت ، وأن المستجوب بني استجوابه على مجرد ظنون وتخمينات ، كما أنه حكم على النوايا والضمائر ،

وذكر سراج الدين أنه عندما تقرر ارسال الجيش المصرى الى فلسطين وافق مجلس الوزراء في ١٣ مايو ١٩٤٨ على الترخيص لوزارة الحربية ، في أن تتحلل من جميع القيود المالية ، وهذا يعنى أن وجوه الانفاق التي تصرفها وزارة الحربية لا تلتزم فيها بالتقيد بالقيود المالية العادية ، وعلى هذا الأسساس شكل وزير الحربية لجنة أسماها « لجنة احتياجات القوات المسلحة ، وخولها سلطة ابرام الصفقات التي تلزم لسد حاجة الجيش من الأسلحة والذخيرة ، وأصبحت هذه اللجنة تشترى أو تستولى ألحساب الجيش – على ما تشاء ، لا يقيدها في ذلك الا قيد الضمائر مضافا اليه أن يكون لكل صفقة مستنداتها (١٣) :

وانتهى المجلس من مناقشة الاستجواب بتشكيل هيئة تحقيق (١٤) واحالته الى لجنة الشئون الدستورية ، ولكن هذه اللجنة لم تتبن الموضوع بشكل جدى (١٥) •

<sup>(</sup>۱۳) المصرى: العدد ٤٤٩٦ في ۳۱ مايو ۱۹۵۰ .

<sup>(</sup>١٤) محمد حسين هيكل : المرجع السابق جـ ٣ ص ١٦٦٠

<sup>(</sup>١٥) الأهرام : العدد ٢٤٢٣٥ في ٢٢ مارس ١٩٥٣ .

والسؤال الذي يطرح نفسه هو : لماذا غاب مصطفى مرعى صاحب الاستجواب عن هذه الجلسة الهسامة بسغره الى الخارج للاستشفاء ، مع ان الغرق بين المدة التي ألقى فيها استجوابه وبين البيان الذي ألقاه ممثل الحكومة يوم واحد ، أليس ثمة شك في أن ذلك يضع أمامنا علامة استفهام ؟

الواقع أن صاحب الاستجواب كان حقيقة محددا له السفر الى الخارج للاستشفاء بعد اليوم الذى كان مقررا فيه الرد على استجوابه ، لذلك فان المناورة التى قام بها سراج الدين فى المجلس بايهام الأعضاء بأن رده سيطول ، وموافقة رئيس المجلس على التأجيل لمدة يوم واحد ترجع الى أن الحكومة كانت تعلم بسفر صساحب الاستجواب فى اليوم التالى ، فتقرر التأجيل حتى يسافر صاحب الاستجواب والدليل على ذلك أنه مهما كان سيطول رد الحكومة ، فانه كان في استطاعة مجلس الشيوخ سماع الرد .

والسؤال الذي يطرح نفسه هو ألم يكن في استطاعة الأستاذ مصطفى مرعى \_ صاحب الاستجواب \_ أن يؤجل سفره حتى يتم الرد على استجوابه ، فيقوم بالتعقيب عليه ، ويفند بحججه أقوال الحكومة ، ويعدأ عن الاستجواب المصير الذي انتهى اليه ؟

الواقع أن صاحب الاستجواب كان قد تلقى تهديدات من بعض رجال القصر ، حدروه فيها من غضب الملك فاروق عليه ، كما وصلته مئات من خطابات التهديد اذا لم يسبحب استجوابه ، كما أن احدى السيارات كانت تتعقبه لذلك فانه آثر السلامة وسافر الى الخارج وطلب من الاسستاذ ابراهيم مدكور عضه الجلس أن يتبنى استجوابه (۲۱)

(١٦) الأخبار : العدد ٢٩١ في ٢٥ مايو ١٩٥٣ م

وعلى كل حال فقد فجر استجواب مصطفى مرعى القضية ٠

أما عن ما قاله ممثل الحكومة من أن أسباب استقالة رئيس ديوان المحاسبة ترجع الى ظروف عامة تتصلل بعمله (١٧) ، فقد كذب رئيس ديوان المحاسبة للستقبل لل ذلك القول ، وأعرب عن دهشته منه ، وأوضع أن استقالته ترجع الى ما أثير بسبب تقريره الخاص حول قصلور وزارة الحربية في مواجهة بعض المخالفات التي كشف عنها الديوان لدى مراجعة حملة فلسطة المناطة (١٨) .

ولتحليل الاستجواب ورد الحكومة ، يتضيح أن هذا الاستجواب يعد من أخطر المسائل التي عرضت على مجلس الشيوخ ، فهو استجواب خاص بالعبث بسمعة الجيش المصرى وكرامته ، بينما أفراده يقاتلون على أرض فلسطين •

أما عن دفاع الحكومة فان فؤاد سراج الدين قد أوضع أن الاستجواب في ظاهره اتهام للحكومة على أخطاء لم تقع في عهدها ان صحت ، ومعنى مـذا انه لم يســتبعد حدوث ما ورد في الاستجواب ، وهو بذلك ينفى مسئولية حكومته عما حدث في عهد حكومة سابقة .

وعلى كل حال فان دفاع فؤاد سراج الدين عن حكومة غير وفدية سابقة غريبة ، كما أن تحامله على رئيس ديوان المحاسبة يدفعنا الى أن نتساءل عن أسباب ذلك ·

<sup>(</sup>١٧) عن نص رد فؤاد سراج الدين انظر : محمد حسين هيكل : مذكرات في السياسة المصرية ، جـ ٣ ص ٩٠ وما بعدها ٠

<sup>(</sup>۱۸) الأهرام : المعدد ۲۳۲۲۹ في أول يونيو ١٩٥٠ تحت عنوان « رئيس ديوان المحاسبة السابق يطلب من فؤاد سراج الدين أن يشرح ظروف استقالته ، ٠

الواقع أن وزارة النحاس الأخيرة يناير ١٩٥٠ \_ يناير ١٩٥٠ كانت تميل الى مهادنة الملك وتقف موقف الدفاع عن القصر ، وعن تصرفاته ، لظروف ، سنجملها فيما بعد ، وبما أن فؤاد سراج الدين كان يمثل الحكومة في الرد على الاستجواب ، فان موقفه انطبع بوقف وزارته .

وقد يجرنا هذا الى معرفة رأى الحكومة التي حدث في عهدها شراء الأسلحة والذخائر

ذكر ابراهيم عبد الهادى (١٩) لمندوب مجلة روز اليوسف أنه لم يصل الى علمه شىء بخصوص التلاعب فى صفقات الأسلحة ، حيث لم يقدم اليه أحد من المختصين بيانات أو شبه طعون ، وانه لو كان علم بها لما تردد لحظة واحدة فى التحقيق فيها ، كما ذكر أنه يؤيد اجراءات التحقيقات حول هذه القضية ،

أما عن موقف الملك فاروق من اثارة هذه القضية ، فقد ذكر الأستاذ حسن يوسف \_ رئيس الديوان الملكي بالنيابة في ذلك الوقت \_ أنه عقب الانتهاء من مناقشة استجواب مصطفى مرعى ، ورد الحكومة عليه ، استدعاه الملك الى قصر القبة ، وأعرب له عن استيائه مما حدث موضحا أنه « مظهر من مظامر التشنيع على رجال الحاشية » ، وأن ذلك يمسه شخصيا ، وأنه متألم جدا لما حدث ، لذلك فهو يفكر في حل مجلس الشيوخ (٢٠) ، وفعلا

<sup>(</sup>١٩) حدث أن اغتيل النقراشي رئيس الوزراء المصرى ، بعد اعلان مصر دخول حرب فلسطين ، فتول ابراهيم عبد الهادي مكانه في ٢٨ ديسمبر ١٩٤٨ .

<sup>(</sup>٢٠) الأخبار : العدد ٢٩٢ ، في ٢٦ مايو ١٩٥٣ تحت عنوان « سماع أقوال الأستاذ حسن يوسف رئيس الدبوان الملكي بالنيابة » •

أصدر الملك قرارا بتعيين رئيس جديد لمجلس الشيوخ ، واسقاط عضوية تسيخة عشر عضوا منهم مصطفى مرعى صساحب الاستجواب (٢١) .

هذا عن بيان فؤاد سراج الدين - ممثل الحكومة - والرد عليه ، وعن بيان رئيس الوزراء السابق ، وموقف الملك فاروق ويبقى أن نعرف رأى وزير الحربية عن صفقات الأسلحة ، ورده على الاتهامات التي وجهها مصطفى مرعى عضو مجلس الشيوخ في استجوابه .

ولقد أعد مصطفى نصرت وزير الحربية بيانا ليلقيه ، فى أثناء مناقشة الاستجواب بمجلس الشيوخ ، ولما كان وقت الجلسة لم يتسع لالقاء هذا البيان ، فقد نشرته بعض الصحف وجاء فيه .

ان وزير الحربية علم بالمتناقضات بعد مدة قصيرة من توليه أمر وزارة الحربية ، وأنه تقصى الحقائق المتعلقة بصغة عامة بأوامر توريد الجيش أثنا الحرب من أجل فلسطين ، كما تحرى عن الأشخاص الذين كانت لهم علاقة بتلك التوريدات حتى استطاع تكوين رأى صحيح عن الاتهامات التي وجهت لهذه الصفقات ، وقد اتضح له أن أفرادا كثيرين وجهات متعددة أملت عليها مصالحها الخاصة اثارة الشكوك في أعمال التوريدات ، كما أن قيام لجنة الاحتياجات الخاصة بأعمال التوريدات من جهة ، وقيام الجهات المختصة في القوات المسلحة بتسلم وفحص ما يورد من جهة أخرى كان سببا في حدوث بعض الاحتكاك ، واثارة منافسات أدت الى التقدم ببعض البيانات التي استنه عليها ديوان المحاسبة في مناقضاته ، على أنه بعد البحث والتدقيق اتضح أن التوريدات التي أثارت

<sup>(</sup>٢١) محمد حسين هيكل : المرجع السابق ج ٢ ص ٣٠٠٠

مناقضات ديوان المحاسبة لا غبار عليها لأن الحظر الذى فرضته الأمم المتحدة ، وصعوبة فتح الاعتمادات في الخارج ، جعلت من المستحيل التعامل مباشرة مع الحكومات أو المؤسسات الصناعية ، وكان لابد من التعامل مع الموردين للحصول على ما يمكن الحصول عليه من احتياجات القوات المسلحة (٢٢) · كما أوضح وزير الحربية أنه تم فحص كل ما كان يرد من سالاح وما كان يتقرر رفضه لا يدخل ثمنه ضمن استحقاقات المتعهد ، ولكن هذا الفحص لم يكن يجرى على جميع ما يرد ، بل على عينات تؤخذ منه ، وأن العينات التي أخذت وعمل عليها تجارب في الدفعة الأولى ثبتت صلاحيتها (٢٣) ·

وذكر وزير الحربية أيضا أنه بالرغم من أن القنابل التى تستعمل فى أغراض التدريب يجب أن تكون مطابقة تماما للقنابل التى تستعمل فى أغراض القتال ، فان طروف الحرب ، وعدم التمكن من الحصول على قنابل مطابقة تماما للمواصفات والاشتراطات جعلت القوات المسلحة بين أمرين : أما الاستغناء عن التدريب ، أو قبول الكميات التى تصلح رغما من عيوبها لأغراض التمرين ، وبالتخفيض الذى تقره الوزارة (٢٤) .

ومما يؤخذ على تقرير وزير الحربية دفاعه عن الصفقة ، قبيل اجراء التحقيقات ، كما أن قوله أن هناك جهات متعددة في الحيش أثارت الشكوك في كل أعمال التوريدات وتلميحه الى وجود

<sup>(</sup>۲۲) الأمرام : العدد ۲۳۲۳۰ في ۱۹۰۰/٦/۲ ، والمصرى : **العدد ۱۹۹۸ في** ۱۹۰۰/٦/۲ ·

<sup>(</sup>۲۳) نفسه ۰

<sup>(</sup>٢٤) المصرى : العدد ٤٤٩٨ في ٢/٦/١٩٠٠ ٠

تنافس واحتكاك بين لجنة الاحتياجات الخاصة بتوريدات القوات المسلحة وبين الجهات العسكرية الأخرى المختصة بتسلم وفحص ما يورد لها ، يعنى أن وزير الحربية في محاولته تبرئة لجنة الاحتياجات قام بتوريط لجان الجيش الأخرى التي كانت تتسلم هذه الصفقات ، مما أدى الى مس ضحير وخلق ووطنية أسلحة الجيش جميعها (٢٥) .

وعلى كل حال ، فقد أثارت بعض الصحف المصرية موضوع هذا الاستجواب ، وتزعمت مجلة روز اليوسف الحملة حول عــذا الموضوع ، فكتب احسان عبد القدوس ابتداء من ١٦ مايو ١٩٥٠ سلسلة من المقالات وجه فيها الاتهامات الصريحة الى بعض المسئولين متهما اياهم بالاثراء من وراء صفقات الأسلحة والذخائر ، كما شن حملة مثيرة على سماسرة السلاح الذين تسببوا في الحاق الهزائم بالجيش المصرى في الحرب من أجل فلسطين ، وتطرق الى القول بأن معظم الأسلحة والذخائر التي حصل عليها الجيش بواسطة هؤلاء كانت فاسدة ، وأن الضباط والجنود المصريين الذين حاربوا في فلسطين لم تهزمهم جرأة العدو وحنكته ، وانما هزمتهم جرأة موردى السلاح والذخيرة الذين تعاملت معهم وزارة الدفاع (٢٦) ، وأن القنابل التى استخدمها المصريون كانت تنطلق الى الوراء فتصيب من يطلقها ، كما أوضح الأستاذ احسان أن اليهود أنفسهم كانرا يتصيدون سماسرة السلاح المصريين ، ويحاولون بيع هذه الصفقات الى الجيش المصرى ليحاربهم بها ، وأن أحد ضباط الجيش المصرى أصبح يمتلك قصرا في كابرى للتمتع بجمال تلك الجزيرة والراحة والهدوء على حساب شهداء فلسطين ، الذين قتلهم الرصاص المغشوش ،

<sup>(</sup>۲۰) روز اليوسف : العدد ١١٤٧ في ٦ يونيو ١٩٥٠ .

<sup>(</sup>٢٦) روز اليوسف : العدد ١١٤٧ في ٦ يونيو ١٩٥٠ ٠

وأن هناك تلاعبا كبيرا حدث نمى أثمان الصافقات ، فالمليونير الصرى راضى أبو رجيلة كون ثروات ضاخمة على حسساب جثث الشهداء (٧٧) كما أن زوجة أحد الضباط – وكان يتولى مركزا دقيقا يتصل بعمليات شراء الأسلحة والذخيرة كانت تتاجر فى الأسلحة (٢٨) وتحصل على نسبة كبيرة من الأرباح (٢٩) .

وطالب احسان الحكومة بأن تكشف عن المستركين في هذه الجريمة وتحاكمهم بتهمة الخيانة العظمى ، الأنهم لم يتقوا الله في مصر وضباط مصر ، وحتى تعود الثقة ويعود الاطمئنان الى ضباط الجيش وجنوده ، فيثق المصرى بسلاحه ونفسه (٣٠) .

ولما كانت نار الحرب لم تبرد بعب ، ولا جفت دماء الشهداء فوق ثرى فلسطين ، فقد جذبت هذه القالات اهتمامات الجماهير ، وأصبح الرأى العام شديد الاهتمام بهذه القضية .

وفى الوقت الذى كانت تنتشر فيه هذه المقالات ، كان الهمس قد بدأ يدور بين عدد كبير من ضباط الجيش حول تلك الصفقات التى تبعث على الشكوك والريب (٣١) ، وبات الموقف حرجا ونتيجة لذلك ، ونظرا لاستمرار احسان عبد القدوس فى نشر مقالاته ، وأثر ذلك فى شحن الرأى العام ، تقدم الأستاذ فريد

<sup>(</sup>۲۷) نفسه

<sup>(</sup>۳۸) روز الیوسف : العدد ۱۱٤۹ فی ۲۰ یونیو ۱۹۵۰ تحت عنـــوان : « مجرمی حرب فلسطین » ۰

<sup>(</sup>٢٩) الأهرام : العدد ٢٣٦٠٢ في ١٨ يونيو ١٩٥١ تحت عنوال « قضــــية الأسلحة الفاسدة » ·

<sup>(</sup>٣٠) روز اليوسف : العدد ١١٤٧ في ٦ يونيو ١٩٥٠ ٠

<sup>(</sup>٣١) الأهرام : العدد ٢٣٤٣٢ في ٢٩ ديسمبر ١٩٥٠ ٠

أبو شادى \_ عضو مجلس الشيوخ \_ بهذه المقالات الى الأستاذ > مصطفى نصرت \_ وزير الحربية والبحرية \_ موضحا له أنه سيقدم استجوابا الى الحكومة عن هذه الفضائح التى أشارت اليها تلك المقالات •

وبعد عدة لقاءات بين أبو شادى ووزيرى الحربية والداخلية والفريق حيدر \_ القائد العام للجيش \_ اتفق على أن يقوم وزير الحربية بابلاغ الأمر الى النيابة للتحقيق فيما نشره احسان عبد القدوس ، حتى تظهر الحقيقة ، وينال كل جزاءه ، اذا ثبتت هذه الجرائم (٣٢) ، فقدم وزير الحربية \_ بالاتفاق مع القائد العام للجيش \_ بلاغا الى الأستاذ محمود عزمى \_ النائب العام \_ للتحقيق مع احسان عبد القدوس في شأن ما نشر من تهم موجهة الى الذين تولوا عقد صفقات الأسلحة والذخيرة (٣٣) .

واستدعى النائب العام الصحفى احسان عبد القدوس ، وبدأ فى التحقيق معه يوم ١١ يوليو ١٩٥٠ واستمر التحقيق ثلاثة أيام متتالية ، بواقع خمس ساعات فى اليوم ، أدلى أثناءها بأقواله ، وأبرز المستندات التى تؤكد صحتها منها صورة عقد مبرم بين زوجة أحد الضباط ، وتاجر الأسلحة عبد الصمد محمد عبد الصمد ، وصورة العقد المبرم بين وزارة الحربية ، وشركة أورليكن التى يشلها النبيل عباس حليم ، وعقب التحقيق مع احسان عبد القدوس ، انتقلت القضية برمتها الى النائب العام ، والى اللجنة الوزارية التى الفها وزير الحربية (٣٤) ،

<sup>·</sup> نفسه (۳۲)

<sup>(</sup>٣٣) الأهرام : العدد ٢٣٤٥٠ في ١٦ يناير ١٩٥١ ٠

 <sup>(</sup>٣٤) روز اليوسف : العدد ١١٥١ في ٤ يوليو ١٩٥٠ تحت عنوان : « حول منقات الأسلحة » .

وبدأ التحقيق في القضيية في يوليو ١٩٥٠ ، فاستدعى الضابط الذي قال عنه احسان أن زوجته تعاقدت مع تاجر الأسلحة عبد الصمد ، ووجه بالعقد المبرم بين زوجته وتاجر الأسلحة . فلم يستطع انكاره ، وكان هذا الاعتراف بمثابة الخطوة الأولى في التحقيقات ، وعلى ذلك أمر النائب العام باعتقال هذا الضابط ، وهو البكباشي جورج سعد ، ووضعه رهن التحقيق ، فكان أول المعتقلين من الضباط ، كما أمر باعتقال زوجته مرجريت ابراهيم صليب ٠ ثم تتابع اعتقال عدد آخر من المتهمين ، كما أمر النائب العام بتفتيش عدد من منازل ومكاتب المتهمين ، الذين لهم صلات بعمليات توريد الأسلحة (٣٥) . ولما كان التاجر عبد اللطيف أبو رجيلة ضمن قائمة من تحوم حولهم الشبهة ، فقد رأت النيابة اعتقاله ، ونظرا لوجوده بايطاليا في ذلك الوقت ، فقه طلبت النيابة من الحكومة الايطالية اعتقاله وترحيله الى مصر · ولكن السلطات الايطاليـة اعتذرت عن ذلك ، وطلبت الاطـــلاع على التهم المنسوبة اليــه أولا (٣٦) ، وعندمًا علم أبو رجيلة بذلك أسرع في العودة الى مصر ، وأعلن أنه يضع نفسه رهن التحقيق (٣٧) ٠

<sup>(</sup>٣٥) الأهرام : العدد ٢٣٤٣٢ في ٢٩ ديسمبر ١٩٥٠ ٠

<sup>(</sup>٣٦) الأهرام : في ١٧ ينسأير ١٩٥١ ، تحت عنوان : « قطيسية الأسلحة والذخائر » •

 <sup>(</sup>٣٧) روز اليوسف : العدد ١١٤٩ في ٢٠ يونيو ١٩٥٠ تحت عنسيوان :
 « عبد اللطيف أبو رجيلة يطالب بالتحقيق معه ، ويقول : ان تضمحياته تستحق
 تقدير الوطن » •

هناك من تمكن من الاثراء من وراء هذه الصفقات ؟ كما عهد النائب العام الى بعض المتخصصين والخبراء بالقيسام بتجربة أعداد من الأسلحة والذخائر ، واثبات صلاحيتها من عدمه (٣٨) ، وقد ثبت من هذه التجارب صلاحية عدد من دانات المدافع ، وعدم صلاحية عدد آخر .

وقد يجرنا الحديث الى التساؤل عن الطريقة التى حصل بهـــا احسان عبد القدوس على ما كتبه بشأن صفقات الأسلحة ؟

الواقع أن بعض ضباط الجيش ، وبعض المتنافسين على توريد الأسلحة هم الذين اتصلوا باحسان عبد القدوس للتشهير بمنافسيهم ، ويتضع ذلك من محاضر التحقيق ، حيث أن الأستاذ احسان استشهد بائنين من ضباط الجيش هما البكباشي حسين محفوظ ندا ، والصاغ مصطفى لطفى ، على أن المدافع ١٠٥ مم التي وردت للجيش بواسطة شخصية كبيرة غير صالحة للعمليات ، وأن خطرها شديد على الذين يطلقونها • كما انه قدم صورة فوتوغرافية لهذه المدافع مما يؤكد القول بأن الطريقة التي حصل بها احسان على هذه المعلومات كانت من بعض ضباط الجيش •

أما عن التنافس بين المتعاقدين والشركات ، فقد تبين أن الدكتور الشاذلي الأستاذ بكلية الهندسة ، الذي لم توافق لجنة الاحتياجات على عرضه ، وفضلت عليه شركة أورليكون ، قام

<sup>(</sup>٣٨) الأهرام : العدد ٣٣٤٣٢ في ٢٦ ديسمبر ١٩٥٠ تحت عنوان « تجربة الأسلحة واللخائر » •

<sup>(</sup>٣٩) الأهرام : العدد ٢٣٤٩٠ في ٢٥ فبراير ١٩٥١ تحت عنوان : د قضية الأسلحة » ٠

بالاتصال باحسان عبد القهوس وأبلغه ببعض البيانات التي تشهر بالشركة التي وقع عليها اختيار لجنة الاحتياجات

وعلى كل حال ، فقد قامت سلطات التحقيق بتقسيم القضية الى قسمين :

القسم الأول: خاص بالمتهمين في قطّية التعاقد على شراء أسلحة وذخائر من الخارج، والقسم الآخر: خاص بقضية التلاعب في شراء الأسلحة والذخائر من الصحراء الغربية .

nudition (2) (Mangahan)

الفصل الثاني

الأسلحة والذخائر المتعاقد عليها من الخارج

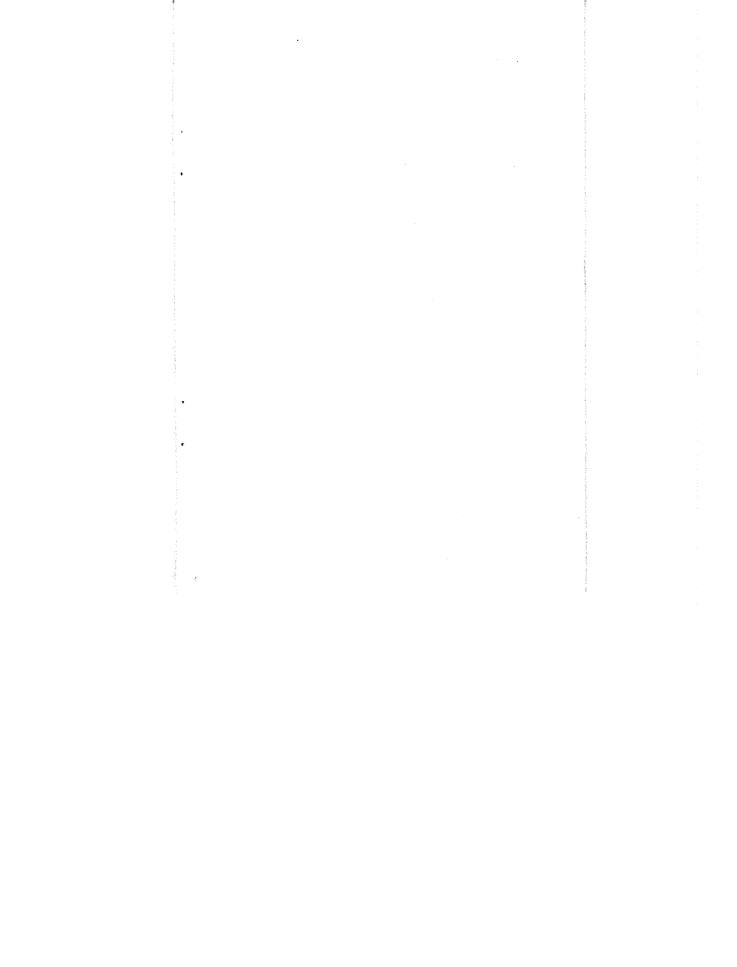

### الأسلحة والذخائر المتعاقد عليها من الخارج

آحالت النيابة عدد ١٣ من المتهمين في قضية الأسلحة والذخائر المتعاقد عليها من الخارج الى قاضى الاحالة وهم بحسب ترتيب قرار الاتهام:

- ١ \_ توفيق أحمد باشا: وكيل وزارة العربية والبحرية ٠
- ٢ ـ اللـوا ابراهيم السيرى بك : رئيس لجنـة الاحتياجات .
   ومدير سلاح المهندسين .
  - ٣ \_ البكباشي مصطفى شديد: بسلاح الأسلحة والمهمات ٠
    - ٤ ـ النبيل عباس حليم ٠
- 🍑 ما القائمقام عبد الغفار عثمان : كبير مفتشي مفرقعات الجيش -
- ٦ الصاغ فؤاد محمد عاطف : مفتش مفرقعات بقهم الذخرة وقائد نزل رفح ٠

الأسلحة الفاسدة \_ ٣٣

- ۷ \_ البكباشی حسین مصطفی منصور : کبیر ضباط مخاذن
   الذخیرة ۰
- ٨ \_ الصــاغ فؤاد بقطر : مفتش المفرقعات بالســلاح البحرى
   الملكي ٠
- ٩ ـ أمير البحر أحمد بدر بك : قائد عام بحرية الملك
   بالاسكندرية ٠
- ١٠ \_ محمود فهمى : تاجر ومقيم بشارع قصر النيل بالقاهرة .
- ١١ \_ جوزيف كلكوترونس: تاجر ومقيم بشارع أنيس بالزمالك
- 17 \_ البكباشي جورج ابراهيم سيعد : أركان حرب سيلاح الهندسين ، وكان يعمل موظفا في مكتب النبيل عباس حليم في الفترة السائية .
- ١٣ ـ عبد الصمد محمد عبد الصمد : من تجار الأسلحة ومقيم
   بشارع الملك بحدائق القبة بالقاهرة .

وفيما يلي نعرض للتهم الموجهة لهؤلاء المتهمين (١) :

المنهم الأول والثاني والثالث :

أولا: بصفتهم موظفين ، فالأول: يعمل وكيلا لوزارة الحربية والبحرية و والثانى : مدير سلاح الهندسين ، ورئيس لجنة احتياجات القوات المسلحة ، التي عهدت اليه وزارة الحربية

<sup>(</sup>۱) الأمرام : العدد ٢٣٤٥٠ في ١٦ يناير ١٩٥١ تحت عنسوان « قوار الاتهام » •

والبحرية بمهمة عقد الصفقات ، وابرام العقود ، وشراء كل ما تتطلبه حالة الحرب في فلسطين ، من أسلحة وقنابل (٢) • والثالث: عضو لجنة الاحتياجات وضابط بسلاح الأسلحة والمهمات ، قد سهلوا لشركة أورليكون السويسرية وللنبيل عباس حليم – المتهم الرابع : أن يدخلوا في ذمتهم مبلغ • ١٠ (١/ ٤٠ ) من نقود الحكومة المصرية وثمانية وعشرين ألف دولار أمريكي ) من نقود الحكومة المصرية ثمن ستة عشر مدفعا بعيد المدى عيار ١٠٥ مليمتر ميدان وذخيرتها ومع ذلك لم يتحقق من استعمالها الغرض المطلوب منها لانصدام قدراتها الحسابية ، مما عرض القوات المسلحة المصرية للخطر •

ثانيا : بصيفتهم مكلفين بشراء الأسلحة والذخيرة ، مكنوا بطريق الغش شركة أورليكون السويسرية والنبيل عباس حليم من المصول على أرباح هي أثمان المدافع وذخيرتها المنوه عنها بالتهمة السابقة ، مما عاد بالخسارة على الحكومة المصرية (٣) .

يضاف الى ذلك أن النيابة وجهت الى المتهمين الثانى والثالث أيضًا التهم الآتية ·

أولا: بصفتهما سسالفة الذكر سسهلا لشركة أورليكون السويسرية وللنبيل عباس حليم أن يدخلا في ذمتهما مبلغ ٢٩٨٣ر٥٨٦ ( وستمائة وشمائية وخمسين ألف وثلاثمائة وسستة وثلاثين دولارا أمريكيا ) من نقود الحكومة المصرية ثمن بنادق لى انفيلد عيار ٣٠٣ر من البوصة تالفة ولم تقم الشركة بتوريد بعضها

 <sup>(</sup>۲) الأهرام : العدد ۲۳٤٥٠ في ۱٦ يناير ١٩٥١ تحت عنوان و قرار
 الاتهام » •

<sup>(</sup>۳) أوراق حسين سرى عامر ٠

ثانيا: بصفتهما مكلفين بشراء الأسلحة والنخيرة مكنا - بطرق الغش - شركة « أورليكون » السويسرية والنبيل عباس حليم من الحصول على أرباح هي ثمن البنادق والذخيرة المنوه عنها بالتهمة السابقة ، وقد عادت بالخسارة من ذلك على الحكومة المصرية .

ثالثا: اختلسها ورقة متعلقة بالحكومة هي الخطاب الذي أرسل برفقه شركة أورليكون السويسرية للهواء ابراهيم سهعه المسيرى المتهم الثاني الفواتير المؤرخة في ٧ مارس ، ١٣ أبريل ، ١١ يونيو ١٩٤٩ ، وأول ابريل ١٩٥٠ مع أنهما الحافظان للخطاب المذكور ٠

هذا عن التهم الموجهة الى المتهمين الثلاثة الأول ، أما عن المتهم الرابع ... « النبيل عباس حليم » ... فقد اتهم بأنه لم يكن يعمل الصلحة الوطن ، وانما كان يعمل الصلحته الشخصية ، وكانت التهم التي وجهتها النيابة اليه هي :

أولا: أنه اشترك مع المتهمين الثلاثة السابق ذكرهم في ارتكاب جميع الجرائم سالفة الذكر بطريقى الاتفاق والتحريض بأن قدم مسلى شركة أورليكون السويسرية في جميع الصفقات الخاصة بالمدافع ١٠٥ ملليمتر ميدان وذخيرتها ، والبنادق ٣٠٣ وذخيرتها موضوع التهم السابقة ، وحرضهم على الاتفاق معها ليتمكن ـ تحت ستار الصفقات ـ من التخلص صحوريا من جانب مما في ذمته للحكومة المصرية .

وقد وقعت تلك الجراثم بناء على ذلك الاتفاق ، وهسذا التحريض ·

ثانيا: أنه بدد \_ اضرارا بالحكومة المصرية \_ مبلغ ٣٩٧٦٤٤٠ ( ثلثمائة وسبعة وتسعين ألفا وأربعمائة وأربعين دولارا ) كان قد تسلمها من أموالها على سبيل الوكالة لشراء أسلحة وذخيرة • وعن المتهم الخامس وهو القائمقام عبد الغفار عثمان فقد وجهت اليه التهم الآتية :

أولا: انه \_ خلال حرب فلسطين \_ اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع الكونت آتور مانزوليني مدير شركة ( كوستروزيوني ميكانيكا سوسيتا روما نوبرازيوني ) بايطاليا في اساءة صنع ذخائر عمدا اساءة من شائها أن تجعلها غير صالحة لأن ينتفع بها ، وان تعرض للخطر حياة الإشخاص الذين يناط بهم العمل بها ، وذلك بأن اتفق مع مدير تلك الشركة على صنع ٢٥٠٠٠٥٦ قنبلة يعوية للجيش المصرى بشمن قدره ١٩٣٠٠٠٠ جنيه ، ومن أجزاء ومواد تخالف الرسموم والمواصفات الواردة بالعقد الذي أبرمه بخصوصها ، ومن شأن همذه أن تقلل من قونها ، وتضعف من تأثيرها وأشرف بنفسه على انتاجها بهذه الصورة المعيبة ، ثم اعطى الشركة شهادة غير صحيحة بصلاحية مائة ألف قنبلة منها ، فوقعت البريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة .

ثانيا: بوصفه موظف عموميا ( وكبير مفتشى المفرقعات بالجيش المصرى ) ارتكب تزويرا فى مكاتبة رسمية يجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة ، مع علمه بتزويرها ، وذلك بأن حرر شهادة للشركة أثبت فيها ـ خلافا للواقع ـ أنه فحص واختبر مائة ألف قنبلة فوجدها صالحة ومطابقة تماما لما اتفق عليه ، فى المواصفات والرسوم المرفقة بالعقد الخاص بها

ثالثا: بوصفه موطفا عموميا ارتكب تزويرا في مكاتبة رسمية بأن حرر تقريرا الى وزارة الحربية والبحرية بشأن القنابل المشار اليها استند فيه الى عبد الرحمن الساؤى وكيل وزارة الحربية ورئيس البعثة العسكرية في الخارج ، أنه أمر بتوقيع العقد مع الشركة سالفة الذكر ، مع أن ذلك لا يتفق مع الحقيقة .

وابعة: أنه أرسل هذا التقرير المزور الى وزارة الحربية فأجازت الصفقة بناء على الواقعة المزعومة التى أسندها الى وكيل وزارة الحربية •

خامسا: بوصفه موظفا عبوميا سهل للكونت آتور مانزوليني \_ مدير تلك الشركة \_ بأن يدخل في ذمته ١٩٣٠٠٠ مائة وثلاثة وتسعين ألفا من الجنيهات المصرية من نقود الحكومة المصرية ثمنا لتلك القنابل التي أوقف استعمالها لعدم صلاحيتها ، مما أدى الى أن تضيع على الحكومة قيمتها .

سادسا: بصفته مكلفا من قبل الحكومة بشراء قنابل يدوية قبل تعبئة هذه القنابل بمواد رديئة ومجهزة بمفجر أقصر مما هو متفق عليه في المواصفات والرسوم ، الأمر الذي أضعف من قوة هذه القنابل وجعلها غير صالحة مما عاد بالحسارة على الحكومة المصرية .

سمایعا: انه بوصفه موظفا عمومیا أعان الکونت « آتوری مانزولینی » مدیر الشرکة السابق ذکرها ما علی عدم الوفاء بما تمهد بتوریده للقوات البریة من القنابل الیدویة بأن ارتفی مورة یشرف علی صناعتها ، وفحصها واختبارها ما انتاجها علی صورة مخالفة للمواصفات والرسوم المرفقة بالعقد . وحرر شهادة مزورة بصلاحیة جزء کبیر منها ،

فاهنا: بوصفه موظفا عبوميا في لجان فحص واستلام الذخيرة في أوربا ارتكب تزويرا في مكاتبة رسمية قام بتحريرها بأن حرر شهادة في ١٦ يوليه ١٩٤٩ أثبت فيها \_ على خلاف الحقيقة \_ أنه فحص ١٠٠٠ طلقة من الذخيرة ٧٥ ملليمتر ووجدها جيدة ومعدة للاستعمال بعد اختبارها بالصرف ، مع علمه بعدم صلاحيتها .

أما عن المتهم السادس ، فقد وجهت اليه النيابة تهمة أن بوصفه موظفا عموميا ( مفتش مفرقعات ... قسم الذخيرة وقائله نزل رفح ) ارتكب تزويرا في مكاتبة رسمية ، وذلك بأن كتب تقريرا بعث به الى رئيسه القائمةام عبد الغفار عثمان ... وهو المتهم الخامس ... أثبت فيه ... على خلاف الحقيقة ... أنه أجرى تجربة على القنبلة اليدوية المستوردة من ايطاليا يوم ٢٩ ديسمبر ١٩٤٨ فأسفرت عن نجاحها ، كما أسند فيه ... كذبا ... الى القائد العام أنه أمر بمواصلة استخدامها ، وألقى محاضرة عنها في اليوم التالى .. كما أن المتهم الخامس اشترك مع المتهم السادس بطريق التحريض والاتفاق على ارتكاب الجريمة سالفة الذكر ، وذلك بأن أوحى اليه واتفق معه على تحرير ذلك التقرير متضمنا تلك الوقائع المزورة اليستعين به في در، مسئولية استيراد القنابل غير الصالحة ، فوقعت اللجريمة بناء على هذا التحريض ...

وعن المتهم السابع ، فقد كانت التهم الموجهة اليه كما يلي :

أولا: أنه اشترك بطريق الاتفاق مع السنيور « بوجونى آتورى » صاحب الشركة (CIR) بايطاليا في اساءة صنع الذخيرة ٥٥ ملليمتر المتعاقد على صناعتها للقوات المصرية المسلحة عمدا ، بأن كان موفدا من الحكومة المصرية لمراقبة صناعة الذخيرة ، فأقر صناعتها من أحراء تخالف المواصفات المتفق عليها مع علمه بذلك ، مما جعلها غير صالحة في أغراض القتال .

المناعة الذخيرة ٧٥ ملليمتر ، وفحصها ، ارتكب تزويرا بأن حرر صناعة الذخيرة ٧٥ ملليمتر ، وفحصها ، ارتكب تزويرا بأن حرر شهادتين : الأولى في ١٥ ابريل ١٩٤٩ عن فحص ٥٠٠٠٠ طلقة من هذه الذخيرة ، والثانية بتاريخ ١٣ يونيه ١٩٤٩ عن فحص ١٠٠٠ طلقة ، وأثبتت في هاتين الشهادتين على غير الحقيقة أنه فحص هذه

الطلقات ووجدها جيدة ومعدة للاستعمال ، مع علمه بعدم صلاحيتها .

أما عن المتهم الثامن ، فقد كانت التهم الموجهة اليه عي :

أولا: أنه بوصفه موظفا عموميا موفدا من الحكومة لمراقبة صناعة الذخيرة ٧٥ مم ، وفحصها في ايطاليا ، ارتكب تزويرا في مكاتبة رسمية حررت في ٣٣ يولية ١٩٤٩ أثبت فيها \_ على خلاف الحقيقة \_ أنه عاين ٥٠٠ طلقة من هذه الذخيرة ، وأتم احتبارها ، وأنها تعتبر صالحة للاستعمال مع علمه بعدم صلاحيتها (١) .

ثانيا: وجهت اليه تهمة الاشتراك مع المتهمين الخامس والسابع (القائمقام عبد الغفار عثمان ، والبكباشي حسين منصور) في معاونة السنيور « بوجوني آتوري - صاحب الشركة الايطالية السابق ذكرها - على عدم الوفاء بما تعهد به بتوريد، للقوات البرية من الذخيرة ٧٥ مم التي الترم بصناعتها بطريقة عطابقة لمواصفات الذخيرة الأمريكية ، بأن أقروا صناعة هذه الطلقات من أجزاء قديمة مجمعة من المخلفات ومغايرة للمواصفات ، وحرووا حيل خلاف الحقيقة - شهادة بصلاحية هذه الذخيرة ،

وعن المتهم التاسع (أحمد بك بدر) فقد وجهت اليه جهمتان

أولا: أنه استغل ظروف حاجة وزارة الحربية والبحرية لشراء ناقلة بترول لتعزيز الأسطول المصرى ، فسهل ـ بوصفه موظفا ـ للمتهمين ( محدود فهمى ) والحادى عشر (جوزيف كلوكوترومنيس)

 <sup>(3)</sup> صوت الأمة : العدد ١٧٤٦ في ٣ يونيو ١٩٥١ تحت عنوان د الدفاع
 في قضية الأسلحة الفاسدة يقول »

أن يدخلا في ذمتهما نقودا للحكومة ناقلة البترول غردقة بمبلغ ١٣٥ر ٢٤٧٧ جنيها في حين أنه يعلم بأن هذا الثمن يزيد عن قيمتها الحقيقية البالغة ١٦/١٠٨ر١٦٥ جنيها (٥) .

ثانيا: بصفته مكلفا بشراء تلك الناقلة « غردقة » على دمة الحكومة استحصل بواسطة غشسه في شرائهما على ربح للمتهمين العاشر والحادي عشر ، مما أدى الى حسارة لحقت بالحكومة المصرية .

أما عن المتهمين العاشر والحادي عشر ( محمود فهمي ، وجوزيف كلكوترونس ) فقد وجهت النيابة اليهما تهمة الاشتراك مع المتهم التاسع ( أمير البحر أحمد بدر ) في إرتكاب الجريمتين سالفتي الذكر ، وذلك بأن اتفقا معه على أن يشترى الناقلة « غردقة » للحكومة على النحو السابق بيانه :

وعن المتهم الثاني عشر ( البكباشي جورج سعد ) فقد اتهم بأنه انتفع من الأشغال المحال عليه ادارتها ، بأن تعاقد \_ باسم عبد الصمد محمد عبد الصمد \_ على توريد أسلحة للجامعة العربية ، والمحاربين العرب ، لقاء ربح يعود عليه ، ولما دخلت مصر الحرب ا وتقدم عبد الصمد بعروض الى رئيس لجنة الاحتياجات ، فكانت شروط العقد بينهما أن يكون للسيدة مرجريت ٤٥ في المائة من الربع ، ولعبد الصمد ٥٥ في المائة (٦) ٠

<sup>(</sup>٥) يذكر الأهرام أن شخصا يدعى حسن غزو عرض أن يبيع للوزارة الخلة بترول ايطالية اسمها « اوتيشيا » بثمن قدره حوالي ٢٢ ألف جنيه ، ولكن بدر بك اعتذر عن شراء هذه الناقلة بالذات من شخص يوناني يدعى جوزيف كلوكترومنيس وهو المتهم الحادي عشر ، بواسطة المتهم العاشر ــ محمـــود فهمي ــ بشمن قدره ۳٤۷۲۶۶ جنيها و ۱۳۵ مليما ٠

انظر: الأهرام: العاد ٢٣٤٥١ في ١٧ يناير ١٩٥١ · (٦) صوت الأمة: العاد ١٧٤٦ في ٣ يونيو ١٩٥١ ·

كما اتهم البكباشي جورج سعد بأنه تستر على مقدير من الأسلحة والذخائر وسهل توريدها الى الجيش بأثمان فاحشة ، رغم عدم صلاحيتها •

أما عن المتهم الثالث عشر (عبد الصمد محمد عبد الصمد ) فقد وجهت آليه تهمة الاستراك مع المتهم الثانى عشر ، بطريق الاتفاق على ارتكاب الجريمة سالفة الذكر ، بأن حرر معه باسم زوجته العقد المنوه عنه ، وقدم عرض الأسلحة تنفيذا له فوقعت الجريبة .

وبناء على هذه الاتهامات التي وجهتها النيابة الى المتهمين الثلاثة عشر ، طلبت من قاضى الاحالة بمحكمة مصر الابتدائية أن يحيل هذه القضية الى محكمة الجنايات لمعاقبة المتهمين .

وبعد أن أعلنت النيابة قرارها ، اتصل مصطفى النحاس رئيس الوزراء تليفونيا بالنائب العام محمد عزمى وهنأه على المجهود المضنى الذى قام به فى هذه القضية ، والذى يعتبر خدمة جليلة للبلاد ، ثم أثنى على قوة دفاعه عن الحق ، وأشاد بموقفه فى كل ما تم فى القضية ، ثم طلب منه مواصلة العمل الى أن يتم التصرف فى باقى التحقيقات (٧) ، وحتى تتخذ العدالة مجراها ، ويسير التحقيق فى مجراه الطبيعى وقد رفع النائب العام تقريرا الى وزير العدل يطلب منه ابعاد أى مسئول حكومى ، سواء بالقصر الملكى ، أو بالقوات المسلحة ، أو بوزارة الحربية والبحرية عن وظيفته مؤقتا متى كان ذلك فى مصلحة التحقيق ، وقد رد وزير العدل على ذلك بأنه يجب ألا يقف فى سبيل التحقيق أى اعتبار العدل على ذلك بأنه يجب ألا يقف فى سبيل التحقيق أى اعتبار

 <sup>(</sup>٧) الأمرام : العدد ٢٣٤٥ في ١٦ يناير ١٩٥١ تحت عنوان تهنئة للنائب
 ثالمام وتقدير لمجهوده من النحاس باشا

من ناحية الأشخاص • ونتيجة لذلك طالب النائب العام بوقف كل من الفريق محمد حيدر والفريق عثمان المهدى عن العمل لتجرى المحاكمة بعيدة عن كل مظنة ، وقد أجيب الى طلبه (٨) •

كما صدرت الأوامر بتنحية أحمد بك بدر أمير البحر ، وياور شرف الملك • ومع ذلك فقد احتفظ الضباط المتهمون برتبهم حتى تثبت ادانتهم بعد انتهاء المحاكمة (٩) •

والجدير بالذكر أن تقرير الاتهام الذى تم التوقيع عليه من النائب العام انصب على بعض الوقائع التى تناولتها التحقيقات المحلحة والذخائر المتعاقد عليها من الخارج فقط ولم يستمل على قضية أسلحة الصحراء ، حيث كانت لا تزال رهن التحقيق .

وعقب توقيع النائب العام على قرار الاتهام واعلائه في الصحف قدم عبد الفتاح الطويل في وزير العدل في استقالته (١٠) ، ولكن النحاس باشا رفض قبول هذه الاستقالة ، موضحا أن المصلحة المعامة تقتضى من وزير العدل العدول عنها ، ومع ذلك فقد اعتكف وزير العدل في داره ، مما أثار الشكوك حول أسباب الاستقالة (١١) •

<sup>(</sup>٨) الأحرام : العدد ٣٣٤٥٠ في ١٦ يناير ١٩٥١ تحت عنوان : « الكتابان المتيادلان بين النائب العام ووزير العدل بابعاد حيدر باشا وعثمان الهيدي عن منصبهما .

<sup>(</sup>٩) الأهرام : العدد ٢٣٤٥١ في ١٧ يناير ١٩٥١ ٠

<sup>(</sup>١١) اجتمع مجلس الوزراء لبحث الموقف من استقالة وزير الهدال ، ثم الهداد الما واقتاعه فراد سراج الدين وبعض الوزراء الآخرين الى الاسكندرية لمقابلة وزير المدل واقتاعه بالمدول عن الاستقالة ، وبعد محاولات متعددة عدل الوزير عن استقالته ، انظر : الأمرام : في ١٨ ، ٢٢ يناير ١٩٥١ ،

وبالرغم من أن الطويل أوضح أن استقالته ترجع الى أسباب صحية فقد ترددت الشائعات بأن أسباب الاستقالة ترجع الى عدم تعاون النائب العام محمد عزمى معه ، مما يجعلنا نتساءل عن أسباب تلك الاستقالة ، ونحاول أن نبحث عن حقيقتها .

تحليلا لأسباب تلك الاستقالة المفاجئة لوزير العدل لرى أن الأسباب الصبحية لم تكن هي السبب الرئيسي الذي أدى الى الاستقالة ، فالمتتبع للخلاف الذي نشب بين الوزير والنائب العام يربط بين اصرار الوزير على الاستقالة في اليوم الذي صدر في قرار الاتهام مقرونا بنهنئة النحاس باشا للنائب العام ، مما يجعلنا نرجح أن الوزير لم يكن موافقا كل الموافقة على تقرير النائب العام . وتقريط النحاس باشا له .

لقد حرص وزير العدل على نزاهة التحقيق، ومثول كل من تمسه أى شبهة بخصوص القضية أمام العدالة ، مهما كانت سلطته واتصالاته بالملك ، على أساس أن للتحقيق سلطانا لا يقف عند حد ، وكانت له مواقف مشهودة بازاء تغتيش منازل المتهمن من كبار رجال الحاشية ، فقد أصر على حضور ادمون جهلان التاجر السورى ، الذى كانت له صلات مشبوهة بعمليات توريد الأسلحة ، وكان أحد القربين من الملك ، وطالب بعدم السحاح له بمغادرة البلاد ، بالرغم من اصرار الملك على سهوه ، حتى يكون رهن التحقيق ، كما أصر على تفتيش قصور النبيل عباس حليم ، وعم أنه نجع فى ذلك ، فقد وجد أن الأمور لم تسر حسب ما يريد ، وأن نجع ضى ذلك ، فقد وجد أن التجهت النية الى حفظ التحقيق تجاء بعض رجال الحاشيية بايحاء من الملك ، لذلك فانه قيدم

<sup>(</sup>١٢) الأهرام : العدد ٢٤١٦٨ في ١٤ يناير ١٩٥٣ تحت عنسوان « مواقف عبد الفتاح الطويل من فاروق ، ومن قضية الأسلحة والذخيرة تستحق التقدير » •

واذا كان الأمر كذلك ، فلماذا هنأ النحاس النائب العام على جهوده ، مع علمه بأن قرار الاتهام لم يشمل رجال الحاشية ؟

الواقع أن النحاس ـ فى أثناء توليه رئاسة آخر وزارة له ، فى الفترة من يناير ١٩٥٠ الى يناير ١٩٥٢ ـ كان يقدم التنازل وراء الآخر للملك ، حتى وصف البعض وزارته بأنها وزارة مهادنة للملك ، فقد وافق النحاس على طلب الملك بتعيين حيدر باشا وزيرا للحربية ، مع أن التقاليد الوفدية لا تسمح بأن تضم الوزارة وزيرا غير وفدى ، كما أن حكومته وقفت موقف المدافع عن القصر وعن جميع تصرفاته حتى تلك المراقف التي لم تحدث في عهدها (١٣) ،

وربما يتساءل البعض عن هذا الموقف من حزب الوقد ، الذى كثيرا ما نازل الملك ، وجاول الحد من سلطاته ؟ يذكر محمد حسين هيكل أنه سأل فؤاد سراج الدين عن أسباب ذلك ، فكان رده : « لقد بقى الوقد فى الشسارع عشر سانوات ، كاد يقضى عليه فيها ، (١٤) • كسا ذكر له أن لهم العذر فى الاتفاق مع القصر وسياسته ، مما يوضح لنا أن سياسة الوقد الجديدة هى أن يبقى فى الحكم أطول قترة ممكنة •

أما الوفد فقد فسر مجاملاته المستمرة للملك وتنفيذ ما يستطيع منها بأنه كان ينوى الغاء المعاهدة ، وكان يعلم أن الملك لن يرضى بهذه الخطوة ، ولما كان لا يستطيع أن يقيل الوزارة بسبب محاربتها للانجليز ، فانه سيعمد الى اصطناع أى أزمة داخلية لاسقاط

<sup>(</sup>١٣) د٠ يونان لبيب رزق : تاريخ الوزارات المصرية ٠ القساهرة ، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام ، ص ٥٠٤ ٠

<sup>(</sup>١٤) محمد حسين هيكل : مذكرات في السياسة المصرية ج ٢٠ ص ٢٩٩٠ .

الوزارة وتفويت فرصة الغام المعاهدة ، لذلك قرر الوفد أن يتجنب أى أزمة داخلية مع الملك مهما كان الثمن (١٥)

وعلى كل حال فبالرغم من دفاع الوفديين عن رجال الملك فى قضية الأسلحة الفاسدة ، الا أنها تحت الضغوط الشديدة للرأى العام والصحافة ، فقد اضطرت الى فتح باب التحقيق الذى سار حثيثا حتى وصل الى داخل القصر نفسه (١٦) · ومع ذلك فقد حفظ الناثب العام التحقيق مع بعض رجال الحاشية ، أمثال حسن عاكف الطيار الخاص للملك ، والأميرالاى محمد حلمى حسين ، وأنطرون بوللى ، وأعلن عن براءتهم من تهمة الاشتراك فى توريد الجيش باسلحة وذخائر فاسدة (١٧) ·

ونظرت القضية أمام قاضى الاحالة فى يوليو ١٩٥١ ، وبعد سماع أقوال المتهمين والشهود قرر الأستاذ ابراهيم هندى قاضى الاحالة احالة جميع المتهمين فى القضية الى محكمة الجنايات لمحاكمتهم عن التهم الواردة بقرار الاتهام ، فنظرت القضية أمام محكمة الجنايات المؤلفة برئاسة الأستاذ محمد غالب عطية فى ١٢ ابريل ١٩٥٢ وسمعت أقوال الشهود ، وقد شهدت جلسات القضية الكثير من المناقشات والمرافعات الساخنة ، وأبرز ما يلاحظ أن أغلب المحامين الذين دافعوا عن المتهمين كانوا من صفوف المعارضة ، مع أن المعارضة هى التي كانت قد شجعت على اثارة هذه القضية ، كما يتضع أنه كان للصراع الدائر بين بعض أعضاء القضية ، كما يتضع أنه كان للصراع الدائر بين بعض أعضاء

<sup>(</sup>۱۵) د٠ يونان لبيب : المرجع السابق ص ٥٠٤٠

<sup>(</sup>۱۶) نفسه ص ۵۰۹ ۰

 <sup>(</sup>١٧) الأهرام : العسدد ٢٣٥٤١ في ١٧ أبريل ١٩٥١ ، تحت عنوان :
 د في مجلس الشيوخ ـ أسباب قرار الحفظ في قضية الأسلحة »

هيئة الدفاع وبين النيابة أثره في طبع جلسات المحاكمة بطابع الاثارة ، واختفاء الهدوء المعهود في ساحة العدالة ·

ولقد حاولت المعارضة الاسستفادة من الجسو الذي أثير حول القضية ، وأوضح دليل على ذلك أن الاستاذ على الخشخاني ساقطاب الهيئة السعدية للسعدية كان أعنف المحسامين في الهجسوم على النيابة (۱۸) .

وأثناء عرض القضية أمام محكمة الجنايات قدم بعض أسر الشهداء في الحرب دعوى مدنية يطلبون فيها تعويضا عما أصاب ذويهم نتيجة لامداد المتهمين للجيش بأسلحة فاسدة تصيب رجاله من الخلف بدلا من أن تصيب العبو ، وذلك لتحقيق ربح غير مشروع فقدم أفراد من أسر الصاغات جمال خليفة ، ومحمود سامى ، وأنطون جرجس ، وفؤاد نصرى هندى ، واليوزباشى عبد السلام فريد ، واليوزباشى أنور طعمة التماسات يطلبون فيها التعويض (١٩)

وقد رفضت المحكمة التماساتهم لسببين :

السبب الأول: هو أن التهم المطروحة أمام المحكمة لا تنطوى على وقائع قتل ، سواء أكانت عن عمد أو عن خطأ ·

والسبب الثانى: أن ما ادعاه بعض المترافعين فى هذه الدعوة غير مقبول ، ولا يتفق مع الواقع ، وعلى سبيل المشال : فقد بنت أسرة اليوزباشى أنور محمد طعمة دعواها المدنية على أن اليوزباشى المذكور قد استشهد فى الحرب من أجل فلسطين بتاريخ ١٦ أكتوبر

<sup>(</sup>٢٨) الجمهور الصرى : في ١٦ يوليو ١٩٥١ تحت عنوان « قضية الأسلحة » ٠

<sup>(</sup>١٩) الأهرام : العدد ٢٣٦٠٦ في ٢٢ يونيو ١٩٥١ •

١٩٤٨ من جراء انفجار احدى القنابل اليدوية الايطاليسة انفجارا مبكرا وهى فى يده ، وبالرجوع الى المستندات اتضع للمحكمة أن القنابل موضوع الاتهام لم تصل للوحدات المقاتلة الا يوم ٣٠ أكتوبر ١٩٤٨ أى بعد وفاة الضابط المذكور بأربعة عشر يوما (٢٠) .

هـ ذا عن القضية الأولى ، الخاصة بالمتهمين بشراء أسلحة وذخائر فاسدة من الخارج ، الى أن تم عرضها على محكمة الجنايات . ولكى يتم استكمال الصورة ، ينبغى أن نعرض للقضية الثانية ، وهى قضية الأسلحة والذخائر المشتراة من الصحراء الغربية وهـ ذا ما سنعرض له فى الفصل التالى .

(٢٠) الأهرام : العدد ٢٣٦٠٤ في ٢٠ يونيو ١٩٥١ · تحت عنوان : و محكمة الجنايات ترفض الدعاوى المدنية » ·

.51

أسلعة وذخائر الصعراء الغربية

1 3.5

## أسلعة وذخائر الصحراء الغربية

تبدأ هذه القضية بقيام لجنة احتياجات القوات المسلحة بتسليم الأميرالاى حسين سرى عامر مبلغ ٢٦٠٠٠٠ جنيه ، وتكليفه بأن يبذل الجهد فى جمع الذخائر والأسلحة من صحراء مصر وغيرها من مخلفات الجيوش ، والحصول على ما يمكن الحصول عليسه ، وبكافة الطرق المحكنة نظرا للحاجة الماسة اليها .

ونتيجة لهذا التكليف قام رجال الحدود بهذه المهمة ، وجابوا الصحراء بحثا عن مصادر الأسلحة والذخائر .

وعندما انتهت حرب فلسطين ، وأثيرت الضبعة حول الأسلحة الفاسدة ، وبدأت النيابة تحقيقاتها ، وصل الى علمها عن طريق بعض الشائعات أن هناك تلاعبا قد حدث في توريد الأسلحة والذخائر من الصحراء الغربية ، وأن هناك انفجارات قد حدثت بسبب الذخيرة التالفة .

ولكي تتحقق النيابة من ذلك ، ندبت الأستاذ مصطفى محمود فهمى وكيل النائب العام للعمل بنيـــابة مرسى مطروح ليستقى المعلومات اللازمة عن هذا الموضوع ويقدم عنها تقريرا الى النائب العام (١) · وقد قام وكيل النائب العام بكتابة تقرير من تسسعة بنود تتضمن :

1 - أن سلاح الحدود كان قد ضبط مع بعض المهربين كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة في الفترة من ١٩٤٣ الى ١٩٤٨ فاحتفظ بها في مخازن أقسام السلوم وبراني ومرسى مطروح والضبعة والحمام ، ثم باعها الى وزارة الحربية على اعتبار أنها مشتراة من الموردين العرب بالصحراء الغربية .

٢ ـ ان عبد الرحمن انفلسطينى وعبد الزين جبريل ومجارب زعلوك وآخرين ذكروا له أنهم باعوا أسلحة وذخائر الى سلاح الحدود بأثمان زهيدة تقل كثيرا عن الأثمان المدونة بكشوف توريد هذه الأسلحة والذخائر من سلاح الحدود الى وزارة الحربية ، كما أنه قد ضبطت بعض السيارات بمرسى مطروح محملة بذخيرة فاسدة مهربة من ليبيا ، وتقدم البكباشى السيد فرح ( وكيل محافظة الصحراء الغربية ) بالقول أنها تخصه ، وانها معسدة للجيش المصرى ، الا أن اللجنة التى فحصتها قررت أنها غير صالحة ومع ذلك فقد بيعت هذه الذخيرة للجيش المصرى .

٣ ـ ان سلاح الحدود قام بجمع أسلحة وذخائر من الصحراء مستعملا في ذلك سيارات الحكومة وموظفيها ، ثم باعها الى وذارة الدفاع على أساس أنها مشتراة من الموردين بالصحراء .

<sup>(</sup>١) أوراق حسين سرى عامر: قضية أسلحة الصحراء ص ١٠٠٠.

٤ – ان الأميرالاى زكى عبد الحميد محافظ العريش اعترض على الذخائر التى كانت ترد عن طريق سلاح الحدود ، فنقل من مكانه الى القرعة ، كما نقل الصاغ حسن رشـــدى مأمور قسم مطروح ، والبكباشى جميل عبد الوهاب من سلاح الحــدود ، والأميرالاى أمين فهمى محافظ الصحراء الغربيـــة من أماكنهم الى ادارات الجيش لاعتراضهم على ما يحدث من تلاعب فى شراء الأسلحة والذخيرة وأن لدى هؤلاء معلومات خطيرة عن الموضوع .

 أن على أحمد صالح الشهير بحيدة لديه معلومات عامة جدا لتعامله في موضوع الذخائر مع سلاح الحدود ، وأنه من الممكن سماع أقواله خصوصا وأنه في الوقت الحالى على علاقة غير ودية مع بعض رجال سلاح الحدود .

7 - أن نزاعا بين حسين صالح المهندس بالأشغال العسكرية وبين القائمقام شرف السيد فرح حول ثلاثة آلاف جنيه ، اذ كانا يقومان سويا بتوريد الأسلحة والذخائر لحسب ابهما الى الجيش المصرى ، وأنه يمكن اثبات معرفة تفصيلات ذلك الموضوع بسؤال يس دواف ، وأبو بكر سعيد ، وعبد الكافي دعبس ، وعبد اللطيف ال بات .

 ٨ - ان الثراء المفاجىء ظهر على بعض ضباط مصلحة الحدود الذين كانوا يشتركون فى توريد السلاح ، فالقائمقام السيد فرح أصبح يمتلك أضبخم المبانى وأكبرها فى مرسى مطروح ، والمساغ صبحى السحراوى قائد الطرق الصحراوية أصبح يركب سسيارة بريك ، وأن الأميرالاى حسين سرى عامر كان الرأس المفكر الذى قام بتنظيم توريد الذخائر والأسلحة التالفة بأثمان مرتفعة لوزارة الدفاع ، وأنه رجل يخشاه مديرو وأفراد الحدود ·

٩ ــ أن مدير جمرك مرسى مطروح مستعد لابداء معلوماته عن
 السرقات التي تمت وأن لديه معلومات خطيرة عن هذا الموضوع (٢) .

وبعد أن انتهى الاستاذ مصطفى محمود فهمى ـ وكيل النائب العام ـ من تقريره ، قدمه الى النائب العام فى ١٤ أغسطس ١٩٥٠ موضحا أنه تقرير اجمالى مختصر عن المعلومات التى وصلته وأنه استقى مادته من كل شخص كان يقابله سواء من رجال الجيش أو الموظفين والأهالى ، الى أن تجمعت لديه المعلومات التى أثبتها فى تقريره ، كما طالب وكيل النائب العام بالقبض على اللواء حسين سرى عامر حتى يسمير التحقيق فى مجراه الطبيعى موضحا أن له تأثيرا قويا على رجال المصلحة ، ومتهما اياه بالاثراء غير المسروع ، وقد كان يكلف الضباط بشراء أسلحة وذخائر ثم يستكتبهم ايصالات بأكثر من الثمن المدفوع فيها (٣) ، ونتج عن ذلك أن اشترى عزبة فى امبابة تبلغ مساحتها أربعين فدانا ، كما اشترى ألفى متر من الأراضى ضمها الى حديقة منزله ، وأنه يركب سيارة كاديلاك وعلى اثر ذلك بدأ التحقيق فى القضية وتفتيش مساكن من تناولهم الاتهام وكان ذلك فى ١٦ أغسطس ١٩٥٠ .

وبعد تحریات النیابة طلب النائب العام من وزارة الحربیسة محاكمة الأمیرالای حسین سری عامر أمام مجلس عسكری ، أو الاكتفاء

<sup>(</sup>٢) قضية أسلحة الصحراء ص ص ١٢ - ١٤٠

 <sup>(</sup>٣) الأمرام: العدد ٢٣٥٠١ في ١٩٥١/٣/٨ تحت عنوان: « الأسسلحة المحبوعة من الصحراء .

باخراجه من خدمة الجيش بالطريق الذي تراه وزارة الحربية ، باعتبار أنه لا يصلح للبقاء في الخدمة (٤) • فعرض الأمر على رئاسة هيئة أركان حرب الجيش ، فرأت أن القضية المطلوب الفصل فيها عسكريا بالنسبة الى الأمرالاي حسين سرى عامر وثيقة الاتصال بقضية الجيش الكبرى ، وبما أن الجيش لم يقم بأى تحقيق فيها من بدايتها ، بل أن النيابة العامة هي التي تولت التحقيق وانتهت منه ، كما أنها وجهت الى اللواء حسين سرى عامر تهمة تشابه بعض التهم المنسوبة لبعض المتهمين الذين أحالتهم النيابة العامة للقضاء الوطنى ، لذلك فلا معنى أن يطلب النائب العام من وزارة الحربيـــة محاكمة بعض المتهمين من رجال سلاح الحدود في قضية توريد الأسلحة والذخيرة من الصحراء الغربية وغيرها من الجهــات الأخرى ، ويترك البعض الآخر للقضاء الوطني ، لأن في ذلك تجزئة الفصل في هذه القضية التي يجب أن تحكم فيها جهة قضائية واحدة حتى يكون الحكم عادلا (٥) • ونتيجة لذلك قبضت النيابة على اللواء حسين سرى عامر ، وظل متحفظا عليه رهن التحقيق مدة ثلاثة شـــهور (٦) ، متهمة إياد باسماءة التصرف في المبلغ الذي تسملمه من لجنة الاحتياجات ، وهو ٢٦ ألف جنيه على ذمة شراء أسلحة وذخيرة من

<sup>(</sup>غ) أوراق حسين سرى عامر : مذكرة مستشار الدولة الى وكيل وزارة الحربية بتاريخ ١٩٥١/٣/١١ بخصوص ما نسب الى الأميرالاى حسين سرى عامر أوكان حرب سلاح الحدود •

<sup>(</sup>٥) أوراق حسين سرى عامر : خطاب من رياسة هيئة أركان الجيش الى وذير الحربية والبحرية بتاريخ ١٩٥١/٣/١٢ بخصوص طلب الفصل فيما يتعلق بالأميرالاي حسين سرى عامر ، والبكباشي محمد عاطف محمود .

<sup>(</sup>٦) أوراق حسين سرى عامر : قضية أسلحة الصحراء ٠

الصحراء الغربية ، كما وجهت اليه تهمة ظهور عجز قدره تسميعة آلاف قنبلة من القنابل التي اشترت لحساب الجيش (٧) .

وقبضت النيابة – أيضا – على القائمقام السيد فرح وكيل محافظة الصحراء الغربية ، وحسين صالح المهندس بسلاح الحدود و وبعد تحقيقات مكثفة مع هؤلاء المتهمين أسفرت النتيجة عن اتهام اثنين فقط ، هما القائمقام السيد فرح والمهندس حسين صالح (٨) واخراج اللواء حسين سرى عامر من قائمة الاتهسام حيث لم يجد المحققون ما يستطيعون به تقديمه للقضاء (٩) ،

وقد وجهت النيابة الى المتهم الأول تهمة الافادة والاثراء من عمليات شراء الأسلحة والذخائر واختلاس أموال أميرية سلمت اليه فاتهمته باختلاس مبلغ ٦٢٠٠٠٦٠ جنيه ( ثمانية آلاف ومائة جنيه وستمائة وأربعين مليما ) من أموال الجيش المصرى ، عندما تسلم من اللواء حسين سرى عامر مبلغ ثلاثة عشر الف جنيه ، أيشترى به أسلحة وذخيرة للجيش المصرى ، فاشتراعا بأثمان تقل عما حاسب عليه الحكومة بمقدار المبلغ المختلس ، كما وجهت اليه تهمة توريد أسلحة وذخائر غير صالحة للاستعمال ، يضاف الى ذلك أن النيابة وجهت الى هذا المتهم تهمة الاشتراك مع المتهم الثاني في اختسلاس مبلغ الف وأربعمائة جنيه من مبلغ ألفي جنيه تسلماها من المكومة مبلغ الف وأربعمائة جنيه من مبلغ ألفي جنيه تسلماها من المكومة

 <sup>(</sup>٧) الأهرام : العدد ٢٣٥٠١ في ٢٣٥١/٣/٨ تحت عنسيوان : و الأسلحة المجموعة من الصحراء ، •

<sup>(</sup>۸) الأمرّام : العدد ٢٣٤٩٩ في ٦ مارس ١٩٥١ تجت عنوان : ٤ النيسابة تقدم ضابطا ومهندسا لمحكمة الجنايات « من المنابط ومهندسا لمحكمة الجنايات « من المنابط ومهندسا ١٩٥٢ يدائع فيها (٩) أوراق حسين سرى عامر : مذكرة بتاريخ ٩ توفمبر ١٩٥٢ يدائع فيها حسين سرى عامر عن نفسه ٠

للغرض السابق ، وطلبت من قاضي الاجالة إحالتها إلى محكمة الجنايات (١٠) .

وقد قسمت النيابة المبلغ الذي اتهمت القائمقام سيد فرح باختلاسه وهو ٦٤٠ر ٨١٠٠ جنيه ، الى ثلاثة أقســـام على النحــو التالي :

- ١ \_ ٤٦٦ جنيها من ثمن الذخائر التي جمعت للهيئة العربية وقبض ثمنها من لجنة الاحتياجات
- ٢ \_ ١٤٨٨ جنيها و٥٠٠ مليم قيمة فسرق السعر الذي حصل عليه من الذخائر الموردة من على حيده
- ٣ ــ ١٤٦ جنيها و ١٤٠ مليما وينقسم هذا المبـــلغ بدوره الى أربعة أقسام هي :
- ٤٠٢٩ جنيها فرق السعر في توريد قنابل ٢٥ رطل ، كما هو ثابت من الكشيف المؤرخ في ١٩٤٨/٧/٢٧ ٠
- ۸۰۹ جنیها فرق السعر فی تورید قنابل الهاون ۲ و ۳ بوصة على أساس السعر فيها واحد كما هـــو ثابت في خطاب محجوب خليل الكاديكي المحدد
- ٥٥٧ جنيها فرق السعر في توريد قنابل ٢٥ رطل د ٧٥١ جنيها و ١٤٠ مليما فرق السعر في توريد طلقسات الرصاص (۱۱) •

<sup>﴿ ﴿</sup> ١) : أوراق حشين ؛ شرى عامر : قضية اسلحة الصحراء • الحكم الصحادر بتاريخ ٧ نوفمبر ١٩٥١ في القضية رقم ١٥٢٠ لسنة ١٩٥١ وايلي الشهيرة يقضية الصحراء ص ص ۱۰ ، ۱۱ • (۱۱) قضية أسلحة الصحراء ، ص ٢٣

كما ذهبت النيابة في مرافعتها الى أن القائمقام السيد فرح قد استولى على ١٩٤ صندوقا بها دانات ألمانية عيار ٣٧ ملليمترا ، وأن البكباشي محمد عاطف قد استولى كذلك على ٤١ صندوقا ٠ ورغم أن مجموع الدانات داخل هذه الصناديق ٢٨٢٠ دانة ، فإن سيد فرح ورد من هذه الدانات ـ كما هو ثابت من كشوف التوريد ـ ٢٧٩٥ دانة ، وأنه اقتضى ثمنا لها ٤٦٦ جنيها ، وأن هذه الدانات \_ وان كانت أقل بخمس وعشرين مما تحتويه الصناديق المذكورة ــ الا أن السيد فرح نفسه ، اعترف في التحقيق أنه استولى على هذه الصناديف وأنها بعينها المحتوية ٢٧٩٥ دانة ، وهي الثابتة في كشوفه ، وأن الخمسة وعشرين دانة التي لم تحتسب كانت تالفـة ، واسـتندت النيابة في كل ذلك الى شهادة عبد الرحمن الفلسطيني ، وما اعتبرته اعتراف المتهم السيد فرح ، والى الكشوف الثابتة التي بها ما ورده من هذا الصنف وثمنها ، وردت على ما دفع به المتهم الأول هـــذه التهمة من أنه سلم الثمن الى عبد الرحمن الفلسلطيني ، بأن عبد الرحمن هذا قد أنكر تسلمه المبلغ ، وأن المتهم نفسه قد اضطربت أقواله في هذا الشأن ، وذهب الاتهام بعد ذلك الى أنه طالما أن هذا المبلغ قد دفع من الحكومة ولم يسدد الى من كان يجب أن يسدده المتهم الأول اليه فهو باق في ذمته ، ويكون مختلسا أصحابها الحقيقيين ، ولو أنها دفعت هذا الثمن الى المتهم الأول (١٢) .

وحيث أنه قد ورد ذكر اسم عبد الرحمن الفلسطيني في البند الثاني من مذكرة الأستاذ مصطفى محمود وكيل النيابة على أنه من

<sup>(</sup>١٢) قضية أسلحة الصحراء : ص ٢٥ •

زهيدة ، فقد استدعى عبد الرحمن الفلسطيني المذكور ، وتم سؤاله بتاريخ ٥ سبتمبر ١٩٥٠ فأنكر توريده أســــلحة وذخائر للجيش المصرى أو أنه اشترك مع أى من ضباط سللح الحدود في توريد ذخائر،، وعندما سئل عما اذا كان على علم بأن اللواء حسين سرى عامر والقائمقام سيد فرح وأعوانهما كانوا يتلاعبون في توريد الذخيرة ، فقال انه لا علم له بكيفية محاسبتهم للحكومة ، كما نفى علمه بأخذهم ذخائر من مضبوطات القضايا الموجودة بالمخاذن ، ومحاسبة الحكومة عليها باعتبارها مشتراه ، وعندما نوقسيت أسعار الذخيرة السائدة في الصحراء ذكر أن ثمن طلقة البندقيــة الألمانية أو الانجليزية خمسة مليمات ، ان كانت جديدة ، ومليمان ان كانت قديمة ، وأن ثمن الطلقة المضادة للدبابات عشرة مليمات ، والدانة ٣٧ مم مائة مليم ، والقنبلة الهاون ٨١ مم خمسمائة مليم للصندوق ذي السب قنابل ، والقنبلة الميلز من خمسة عشر الى عشرين مليما ، والدانة ٢ رطل مائة مليم والذخيرة العشرين ملليمتر عشرين مليما (١٣) ، أما الألغام والمتفجرات وقنابل الطائرات ، فكان المرشد يأخذ مكافأة عن الارشاد تتراوح بين جنيهين وخمسة مهما كانت الكمية ، وقال أن هذه هي الأثمان التي كان يشتري بها للهيئة العربية العليا ، كما قال - في مجمل شهادته - أنه كان في أول الأمرُ يجمع الأسلحة والذخائر من ليبيا لحساب الهيئة العربية العليا ، وكان كل رجال الحدود يساعدونه حتى تدخلت الجيوش النظامية الحرب في مايو ١٩٤٨ فحضر اليهم اللواء حسين سرى عامر وجمعهم

<sup>(</sup>١٣) قضية أسلحة الصحراء : ص ص ٢٥ ، ٢٦ ٠

المحافظ سيف اليزل وطلب منه أن ينسحب من العمل لأن حسح الدخائر سيكون لحساب الجيش المصرى ففعل ، ولكنه عاد للعمل في جمع الذخائر والأسلحة ، كما ذكر عبه الرحمن الفلسطينى أن أسعار الذخيرة زادت وتضاعفت عند الشراء علينا ، عندما دخلت الجيوش النظامية الحرب ، فقد زاد ارتفاع الأسعار لدرجة أن وصل سعر البندقية ٢٦٦٥ جنيها ، وصار سعر الألف طلقة يتراوح مابين ٢٥ جنيها و ٣٠ جنيها ، كما شهد أن السيد فرح اشترى أسلحة وذخائر للهيئة العربية العليا وللجامعة العربية ولآخرين من المجاهدين بمبلغ نحو تسعين ألفا من الجنيهات ، وأنه لم يكن يعطى للموردين أو يأخذ منهم ايصالات ، اذ كان أساس المعاملة الأمانة والثقة (١٤) . كما شميم الطرق التأثير فيهم وبعث روح الجهاد في نفوسهم فكان أكثرهم يستجيبون له ، ويضحون بشيء من الربح اشتراكا منهم في الجهاد ، ومنهم من كان لا يلبي فيقبض ثمنا أكثر قليلا من غيره ،

ومن هذه الأقوال يتضح أن ما ذكره عبد الرحمن الفلسطيني يختلف عما ذكره مصطفى محمود فهمى وكيل النائب العام . فقد أنكر عبد الرحمن الفلسطيني أنه يعرف كيفية محاسبة سلاح الحدود للحكومة ، في حين يذكر تقرير وكيل النائب العسام أنه ذكر أن الأثمان المدونة في كشوف توريد الأسلحة والذخائر التي يحاسب بها سلاح الحدود وزارة الحربية أكثر من ثمنها الأصلى ، كما أنه أنكر معرفته بأى تلاعب في حساب الذخيرة ، مما يدفعنا الى التساؤل : هما اختلاف أقوال عبد الرحمن الفلسطيني عن تقرير وكيل النائب

<sup>(</sup>١٤) قضية أسلحة الصحراء: ص ٢٨ صحيحة على المحاص

العام يرجع الى خشيته من انتقام رجال سلاح الحدود منه ؟ أم أن وكيل النائب العام كان متجنيا على المتهمين في هذه القضية ؟ ·

ان من الصعب على أحد أن ينكر أنه في مثل عمليات السمسرة والوساطة لا يحدث تلاعب ، ولكن يتضح لنا أيضا أن مصطفى محمود فهمي وكيل النائب العام كان على علاقة غير طيبة باللواء حسين سرى عامر ، وببعض رجال سلاح الحدود فقد سبق له أن كان يعمل محاميا في السويس قبل تعيينه وكيلا للنائب العام (١٥) • كما كان يعمل متعهدا لتموين الجيش البريطاني بمنطقة عتاقة التابعات للصلحة الحدود ، وأنه كان يتلاعب في مواد التموين مستغلا في ذلك نفولا والد زوجته محمد مصطفى بك وصفى وكيل مصلحة الحدود الذاك ، كما حررت له عدة محاضر بسبب هذه المخالفة ، وأخذ رجال المصلحة في مراقبته فتملكه الحقد عليهم ، وانتهز فرصة انتخابات المصلحة وأرسل تلغرافا موقعا عليه منه ومن اثنى عشر شخصا اتهم فيه حسين سرى عامر وبعض رجال الحدود بالتلاعب بالانتخابات •

ولما تم اجراء تحقيق في هذا الشأن اتضع أن أحدا لم يوقع على التلغراف غيره ، وانتهى الأمر باعتداره عن تقديم شكواه ، وقد أكد ذلك أوراق تحقيق هذه القضية في المحكمة (١٦) .

ومما سبق يتضبح اسراف مصطفى فهمى فى اتهام ، وأن ما كتبه من تقاربر لم يكن مدفوعا بالصالح العام ، وأنما كان الباعث عليه هو الرغبة فى الانتقام من حسين سرى عامر ورجاله .

<sup>(</sup>١٥) الأهرام : العدد ٢٣٧٣٩ في ٧ نوفمبر ١٩٥١ تحت عنوان : د قضية الصحراء الغربية ، •

<sup>﴿ (</sup>١٦) قضية أسلحة الضجراء : من ص ٢١ سـ ٢٢ -

ورغم كل ذلك ، فانه نتيجة لما ورد في مذكرة وكيل النائب العام من أن أحمد صالح الشهير بحيدة لديه معلومات هامة عن موضوع النخائر ، وأنه ورد ذخائر حصل القائمقام السيد فرح على عمولة تقدر بمبلغ ٥٠٠ مليم و١١٤٨٨ جنيها ، فقد ذهبت النيابة الى على أحمد صالح الشهير بحيده قد ورد للمتهم الأول بما قيمته مده مليم و٢٤١٣ جنيها ، وردها المتهم الأول الى لجنة الاحتياجات وقبض ثمنها كالآتى :

## مليم جنيه

- ۱۶۸۳٬۵۰۰ ثمن ۸۶۰ صندوق قنـــابل طائرات زنة ۲۰ر۲۰ ، و ۶۰ ، و ۲۰۰ ، و ۵۰۰ رطل ثابتة في الكشـــف المؤرخ في ۱۱ يناير ۱۹۶۹ ۰
- ۱۲۰ ثمن قنابل طائرات وردت لسلاح الطيران الملكى ثابتة بالكشف في ٤ يناير ١٩٤٩ ٠
- ١٠ ثمن ٨١ مفجرا لقنابل الطائرات سلمت لسلاح الطيران
   ثابتة بالكشف المؤرخ في ٦ يناير ١٩٤٩ ٠
- ۲۰۰ ثمن ۲۷۶ قنبلة طائرات ألمانی ۵۰ ، و ۵۰۰ کجم ، و ۲۰۰ ، و ۵۰۰ رطل بکشف ۲۱ مارس ۱۹۶۹ ۰
- ۰۰۰ ثمن ٤٧٣ قنبلة زنة ٢٥٠ ، و ٥٠٠ ، و ١٠٠٠ رطــل سلمت لسلاح الطيران بكشف ٢٦/٦/١٩٤ .
  - ۱۰۰ آثمن ۲ مدفع جوفرز بکشف ۲/۲/۱۹۶۹ ۰

ومع أن القائمقام السيد فرح قد تسلم أثمان هذه الذخائر فانه لم يعد يدفع لعلى صالح حيده سوى ٩٢٥ جنيها ، واستولى هو على الباقى وهو ٥٠٠ مليم و١٤٨٨ جنيها ومن الملاحظ أن تقرير وكيل

النيابة ينم على أنه كان يتصيد الفرصة للايقاع بالمتهمين ، فقد حرص على أن يوضح أن على صالح حيده على علاقة غير ودية مع رجال الحدود قاصدا بذلك فيما يبدو التنويه للنيسابة بسهولة الحسسول على معلومات لهذا السبب (١٧) .

وقد ذكر أحمد صالح في شهادته – أثناء التحقيق – أنه اذا الحاح سيد فرح عليه وافهامه له أن توريد الذخائر للجيش المصرى خدمة وطنية ، سافر معه الى جغبوب لجمع الاسلحة والذخائر من هناك (١٨) ، وأرشده الى مطار سرى فيه قنابل طائرات ، وقنابل مضادة للطائرات كلها جديدة معبأة في صناديقها ، فاتفق معه على أن يورد له هذه الصناديق بسعر جنيهين للصندوق ، كما أرشده أيضا الى أربعة مدافع جوفرز ، على أن تكون مكافأة الارشاد عنها أيضا الى أربعة مدافع جوفرز ، على أن تكون مكافأة الارشاد عنها القائمقام سيد فرح على الحساب ، فهدده بالاعتقال ، وانتهى الأمر سيد هذا المبلغ في أغسطس ١٩٤٨ ، ولكنه لم يسدد له هسدا المبلغ بل هدده بالاعتقال فاضطر – تحت التهديد – الى أن يعطيه اقرارا بأنه خالص بحسابه و (١٩) ،

وعند مناقشة هذا الشهاهد أمام المحكمة قال: إنه اشترى من بناء على طلب السبيد فرج مدوالى ثمانية أطنان من الذخيرة من جغبوب، وحملها على عربة ديزل الى سبيوه ومنها الى مطروح فكلفه

<sup>: (</sup>١٧) قضية أسلحة الصحراء/: ص ٣١٠

<sup>(</sup>١٨) الأهرام : العدد ٢٣٧٣٦ في ١٩٥١/١١/٤ تحت عنوان : « قضيسية الصحراء الغربية » •

<sup>(</sup>١٩) قضية أسلحة الصحراء: ص ٣٢ .

ذلك نحو ٧٠٠ جنيه ، ولم تقبل هذه الذخائر ، وفي أثناء وجوده في جغبوب كلف بعض العربان هناك أن يحضروا له عينسات من القنابل فأرسلوا اليه بعض صناديق حضر الطيار عبده سليم لمعاينتها فقبلها ، وكلفه بالتوريد ، ولكنه أبي الا أن يــــكون ذلك عن طريق رسمى ، وحضر له السيد فرح بعد ذلك بنحو ثلاثة أيام ، وطلب منه ذخيرة من جغبوب ، فصحبه اليها بعد أن أخطر ادارة مخابرات الجيش بذلك ، فلما وصلوا الى جغبوب وعلى بعد تحو ٣٥ الى ٤٠ كيلومترا وجدوا مخازن الجيوش يضع بعض الأعراب يدهم عليها ، فكلفه السيد فرح بالشراء منهم فاشترى منهم صندوق الذخيرة بما يُتْرَاوح بين ١٥ و٧٠ قُرْشًا ، وأحيـانا كان يدفع جنيهين ثمنـــا للصندوق من مكان ، وأحيانا كان يدفع في الصندوق خمسة عشر قرشا من مكان آخر ، وقد تم صرف نحو ١١٠٠ جنيه ، دفع له السيد فرح ٤٠٠ جنيه ، في جغبوب ثم دفع ٥٠ جنيها ، كما دفع السيد فرح ٢٣٠ جنيها ضرائب للسيارات ، كما دفع أجور السيارات التي نقلت الذخيرة ، وتبقى له بعد ذلك نحو ألف وسبعمائة جنيه ، رفض السيد فرح أن يدفعها بحجة فسكاد الذخيرة وانتهى الأمر بأن هدده بالاعتقال فسكت عن المطالبة بعد أن سلمه اقرارا بأنه خالص من کل شيء ٠

ومن التحقيق يتضع أنه ليس هناك ما يثبت صحة أقوال الشاهد أحمد صالح ، فإن الكشفين عماد الاتهام في اثبات هخذا الادعاء للسا مكتوبين بخط المتهم ولا توقيع له عليهما ، كما يلاحظ أن الكشف الثاني من عمل الشاهد وحده (٢٠) ، لذلك فلا حجة له اطلاقا قبل المتهم ، أما الكشف الأول فقد قال الشاهد عنه :

<sup>(</sup>٢٠) قضية أسلحة الصحراء ص ٣٥٠٠

ان العبارات والاشارات المكتوبة بالحبر أمام بعض بياناته مكتوبة بخط المتهم ، ولكن المتهم أنكر أمام المحكمة أنها بخطه ، وعلى أى حال فان ما يستفاد من هذا الكشف أنها صناديق قنابل قد وردت لقسم مطروح عن طريق الشاهد على أحمد صالح ، لكن بيان أنواع هذه القنابل أو سعرها على اختلاف أوزانها وحمولة العربة منها أو ما وجد منها صالحا بعد ذلك وما وجد غير صالح أو استبقى لحساب المتهم كل أولئك لا ينطق عنه الكشف ولا يدل عليه مما لا يمكن معه اعتبار هذا الكشف أساسا لحساب ، فاذا أضيف الى هذا اضطراب الشاهد في الادلاء ببياناته لا يترك مجالا لاعتبار هذا الكشف دليلا صحيحا وأساسا سليما (٢١) .

فالشاهد نفسه اعترف بأن الاتفاق بينه وبين سيد فرح كان على أساس احتساب سعر صندوق الذخيرة جنيهين تسليم مطروح ، وأن سيارته كسرت أثناء النقل فاضطر الى استئجار عربات حاسب عليها السيد فرح .

وحيث أن الأساس الذي بنى عليه الاتهام من أن كل الذي ورده المتهم السيد فرح من قنابل الطائرات هو ما استورده من على أحمد صالح لا سند له لأن الكشف الأول معنون بالقنابل المسلمة لقسم مطروح دون تحديد، كما أن الشاهد ذكر في شهادته أنه اتفق على أن يكون سعر الصندوق الواحد من القنابل جنيهين ، وها السعر في ذاته يزيد على ما ورد به السيد فرح للجنة الاحتياجات فالمتهم كان يورد في بعض الأحيان صناديق قنابل ثقيلة بسعر الولى من جنيهين للوحدة الواحدة ، وهذا يناقض ما أورده الشاهد

الاسلحة الفاسدة \_ مح

<sup>(</sup>٢١) قضية أسلحة الصحراء ، من ص ٣٥ ، ٣٦ ·

فى شهادته من تحديد سعر الجنيهين للصندوق الواحـــد وللقنبلة الثقيلة ، ويوضع عدم تحرى الشاهد الصدق فى أقواله (٢٢)

كما ذكر الشاهد أن الليبيين كانوا يبيعون القنابل ويفرحون بالأثمان التى تدفع لهم ، وانهم كانوا لا يستطيعون ذكر أسمائهم في عمليات البيع خوفا من بطش الانجليز ، فكان الشاهد يسسوب عنهم ، ويذكر اسمه في الكشوف الرسمية (٢٣) ، كما أن ادعاء الشاهد بتهديد السيد فرح له بالاعتقال لم يقم على صححته أي دليل فالشاهد في نظر المحكمة لم يكن لين العريكة لدرجة أنه يستجيب لهذا التهديد كما أنه لم يكن بينه وبين السيد فرح من الصفاء للدرجة التى تسكته عن مطالبته بحقه ، فهو يشك فيه ويخاف أن يدبر له أمرا ، فهو لذلك يكتب لقالم مخابرات الجيش المصرى مسجلا ينبئه فيه بأمر ذهابه معه الى جغبوب ليأمن بذلك شره ، مما يعنى أن هذا الشاهد كان يعرف طريق المخابرات المصرية ، مما يعجل السيد فرح يفكر كثيرا قبل أن يتسلاعب في أذون توريد

كما يتضع من أوراق القضية أنه قد حدثت مشادة بين الشاهد والسيد فرح قبل هذه القضية ، وأن الشاهد لم ينس أن السيد فرح كان سبب فصله من مشيخة سيوه أثناء الانتخابات وبعسدها الى ما قبيل التحقيق من ٤ يناير ١٩٥٠ الى ٩ أغسطس ١٩٥٠ ، لذلك فقد حاول الشاهد الانتقام لنفسه بالاضسافة الى أنه انتهز الدلك فقد حاول الشاهد الانتقام لنفسه بالاضسافة الى أنه انتهز الدلك فقد حاول الشاهد الانتقام لنفسه بالاضسافة الى أنه انتهز الدلك فقد حاول الشاهد الانتقام لنفسه بالاضسافة الى أنه انتهز الدلك فقد حاول الشاهد الانتقام لنفسه بالاضسافة الى أنه انتهز الدلك فقد حاول الشاهد الانتقام لنفسه بالاضسافة الى أنه النفسة بالاضسافة الى أنه النبية الدلك فقد حاول الشاهد الانتقام لنفسه بالاضسافة الى أنه النبية الدلك فقد حاول الشاهد الانتقام لنفسه الدلك فقد حاول الشاهد الانتقام لنفسه المنافقة الى أنه النبية الدلك فقد حاول الشاهد الانتقام لنفسه المنافقة الى أنه الدلك الدلك الشاهد الانتقام لنفسه المنافقة الى أنه المنافقة الى أنه المنافقة الى أنه المنافقة الى أنه المنافقة المنافقة المنافقة الى أنه المنافقة الم

<sup>(</sup>٢٢) قضية أسلحة الصحراء: أَسُ ص ٣٦ ، ٣٧ .

<sup>(</sup>٢٣) الأهرام : العدد ٢٣٧٣٧ في ٥ نوفمبر ١٩٥١ تحت عنوان « تضمية أسلحة الصحراء الغربية ، ٠

الفرصة ليخرج كذلك بربح مادى توقع أن الحكومة ستعطيه له ال مو أوضح أن له أموالا وحسابات طرف وكيل المحافظة السية. فرح •

على أن المحكمة لاحظت أن المتهم الأول كان سليم النيسة في تعامله مع هذا الشاهد ، وأنه كان واثقا من تصرفه الشخصي معه ، وأنه كان يورد الأسلحة والذخائر كخدمة عامة لا كوسيلة من وسائل الكسب أو الانتفاع المادي لدرجة أنه لم يحصل على المخالصة التي قال الشاهد أنه كتبها له ، ولم يعن له الاحتفاظ بها وهي وحدها كانت كافية لأن تبرى و ذمته قبله ، وتسقط أي ادعاء له ، ذلك أنه لم يدر في خلد المتهم أن مثل هذا الشاهد ، وقد استوفى حقوفه كاملة يعود ويدعى ما ذكره .

وعن الواقعة الثالثة فقد أوضحت النيابة العامة أن المتهم القائمةام السيد فرح قد أدخل فى ذمته مبلغ ٢١٤٦,٢٥٠ جنيها من فرق سعر الذخائر وردها له محجوب الكاديكي منها ٢٠٢٩ جنيها قيمة الفرق الناتج عن توريد ٢٦٨٦ صندوق قنابل ٢٥ رطلا وردها المتهم بسعر جنيهين ونصف للصندوق ، في حين حاسب عليها محجوب الكاديكي بسعر جنيه واحد للصندوق ، ومنهم ٨٠٩ جنيهات قيمة فرق السعر عن توريد ٢٨٣ صندوقا من قنابل و٢و٢٦٥ صهندوق من قنابل و٢و٢٦٥ صهندوق من قنابل الهاون على أساس أن قيمة ما أدخله المتهم في ذمته هو جنيه واحد عن كل صندوق ومنها مبلغ ١٧٥ جنيها و ١٤٠ مليما قيمة فرق السعر في طلقات الرصاص التي استوردها المتهم من محجوب الكاديكي المذكور ، وهو يقابل نصف الثمن الذي قبضه المتهم من لجنة الاحتياجات على أساس أن سعر الطلقة الواحدة عشرة المتهم من لجنة الاحتياجات على أساس أن سعر الطلقة الواحدة عشرة

مليمات ، مع أنه استوردها بخمسة مليمات فقط (٢٤) ، وحيث 💮 أن الأساس الذي استند اليه الاتهام في هذا الشأن يرجع الى قول محجوب الكاديكي والي الخطاب الصادر عنه ، والي الكشوف المرفقة به ، والمضبوطة بمنزل المتهم السيد فرح ، والســعر الذي باع به الذَّخائر للمتهم ، ومقارنة ما ورد في هذه الأوراق بالأثمان التي ورد بها المتهم الذخائر للجنة الاحتياجات ، وقد شهد محجوب الكاديكي في التحقيقات أن صناديق القنابل كانت تتراوح أسمعارها بين خمسين قرشا وثلاثة جنيهات حسب حالتها ، وأن الصندوق الواحد من قنابل الهاون ٣ بوصة كان يساوى ثلاثة جنيهات كما شهد أن الأسعار ... في أول الأمر .. كانت رخيصة ، ثم ارتفعت حتى تضاعفت حين دخل رجال الحكومة مشترين ، فقد كان سعر الألف مشط من الطلقات يتراوح بين ١٥ و ٢٥ جنيها ، فارتفعت الأسمار الى الضعف ، كما أوضح أنه لم يكن موردا بالمعنى المفهوم ، بل كان واسطة بين السبيد فرح ، وبين الموردين من الأعراب وأوضح أنه لا يعرف القراءة والكتابة وأن الخطاب والكشوف انما كتبت باملاء من هؤلاء الموردين ، كما ذكر أن الأثمان كانت تتراوح حسب حالة العرض والطلب ، وأن الأعراب كانوا يتحدثون معه عن المتهم الأول ويذكرون عنه الخير ، وأنه كان يوافيهم دائماً بأثمان ما يوردون من

وقد لاحظت المحكمة فى أقوال هذا الشاهد أنه ذكر أن بعض الصناديق يبلغ ثمن الواحد منها ثلاثة جنيهات مع أن المتهم الأول ورد بأقل من هذا الثمن كما لاحظت المحكمة أن الوارد فى الكشوف المسندة الى محجوب الكاديكى تشمل ذخائر كثيرة تزيد على ما ورده

١٤٠ (٢٤) قضية أسلحة الصحراء : ص ص ص ٣٨ ، ٣٩ ٠

المتهم ، مما يدل على أنه كان ينتقى منها ما يعتقد أنه يصلح للجيش. ويطرح ما عداه (٢٥) •

وحيث أن المتهم انتهى فى دفاعه فى هذا الشأن الى القول بأن بعض الذخائر التى وردت عن طريق الشاهد كانت غير صالحة ، وهذا هو السر فى الخلاف بين الأسعار ، وأنه كان يحمسل أسعار بعض الأنواع مرتفعة الثمن على أسعار أنواع أخرى منخفضة الثمن ، وهذا الدفاع لا ترى المحكمة ما ينقضه ، بل ترى على العكس ما يؤيد، من واقع أوراق القضية .

وتخلص المحكمة من ذلك الى أن المتهم كان يستورد الدخائر بأسعار مختلفة قد تزيد فى بعض الأحيان على الأسعار التى ورد بها للجنة الاحتياجات ويضيف الزيادة على أثمان ذخائر أخرى يكون قد استوردها بثمن أقل مما ورد به دون أن يجنى من وراء ذلك مكسب أو يتحمل خسارة (٢٦) •

ومن حيث أنه أسند للمتهمين أنهما بوصفهما موظفين عموميين الأول بصفته وكيل محافظة الصحراء الغربية ، والثانى بصفته مهندس بمصلحة الأشغال العسكرية أدخلا في ذمتهما مبلغ ألف وأربعمائة جنيه من نقود الحكومة •

وحيث أن الاتهام في هذه الواقعة بني على أساسين ، أولهما أقوال شهود أربعة هم :

<sup>(</sup>٢٥) قضية أسلحة الصحراء : ص ٣٩ ٠

<sup>(</sup>٢٦) قضية أسلحة الصنجراد : ص ٤٠ ٠

- ١ \_ خير الله عبد الرحيم ٠
- ۲ \_ عبد الشافی سلیمان ۰
- ٣ ـ أحمد مصطفى بسيونى ٠
  - ٤ \_ جبر عليان ٠

والأساس الثانى ضبط خطاب بمنزل المتهم الثاني حسين صالح موجه اليه من الشاهد خير الله عبد الرحيم وثلاثة ايصالات قدمها هذا الشـــاهد في التحقيق · وبالرجوع الى أقوال خير الله عبد الرحيم تبين أنه وصف نفسه بأنه خبير بالصحراء ، وأن المتهم الثاني كلفه بجمع ذخيرة للجيش المصرى ، فوافق وأبدى استعداده لتوريد الدخيرة بسعر جنيه واحد للصندوق ، وتنفيذا للاتفاق سلمه المتهم سيارة من سيارات مصلحة الأشغال العسكرية ، فأحضر بها ستين صندوقا من القنابل ، ثم تابع التوريد حتى بلغ مجموع ماورده حوالي خمسمائة وأحد عشر صندوقا على دفعات بلغت أكبر دفعة منها ستين صندوقا ، وكان المتهم الثاني يأخذ مبالغ بسيطة كان حسابها النهائي ستين جنيها ، ولما طالبه ببقية ما له من ثمنها أخذ المتهم يعدا بالسداد ، حتى إذا ما نقل المتهم من وظيفته الى وظيفة أخرى في القاهرة ، أرسل له الشاهد خطابا موصى عليه فلم يتلق ردا ، وأضاف الشاهد ﴿ ايته أن المتهم الأول كلفه أيضا بتوريد ذخيره فُوَّرُد له مائة وسبعة من صناديق القنابل ، ومائتين وستين طلقة من طلقات الطائرات ، ولم يأخذ من الثمن جميعه سوى عشرين جنيها ، ولما نوقش الشاهد عن نوع ما ورد من ذخائر أجاب أنها من قنابل ٢٥ رطلا و٣ بوصة هاون من النوع الانجليزى وقنابل هاون ألماني لا يتذكر عيارها ، كما أشار الى أن توريد القنابل لحساب المتهم الثاني تم بعد بدء حملة فلسطين بأيام ، ورجع أن يكون ذلك في شهر يونيو ١٩٤٨ ٠

ومن الحطابات التي قدمها هذا الشاهد تدليلا على صحة روايته صورة الحطاب الموصى عليه الذي أرسله الى المتهم بتاريخ ٢٨/٢/٢٨ وفيه يقول: أنه ورد للمرسل اليه مائتان وخمسة وتسعون صندوقا بسعر جنيه للصندوق، ولم يصله من ثمنها سوى ستين جنيها(٢٧) وأن ألباثي له هو مبلغ ٢٣٥ جنيها طلب ارسال شيء منها •

وبسؤال المتهمين عن هذه الوقائع قرر أولهما أن خير الله عبد الرحيم ورد له بعض الذخائر وقبض ثبنها ، وأنكر ما زعمه الشاعد من أن له بقية من الشن ، وقرر المتهم الثانى أنه لم يتصن بالشاهد بأى صورة ، وأنه لم يورد له ذخيرة على الاطلاق ، وأنه استورد ألف صندوق من الذخائر منها ستمائة وخمسين من قنابل ٢٥٠ رطل وثلثمائة وخمسين من قنابل الهاون وردها للمتهم الأول بسعر الصندوق جنيهان ، وأخذ ايصالا على المتهم الأول بما ورده ، وقد ضبط الايصال بمنزل المتهم الثانى وفيه يقر للمتهم الأول بأنه تسلم ألف صندوق مقابل ألفين من الجنيهات قبضها المذكور ،

وبما أن الشاهد خير الله أصر على القول بأنه ورد للمتهم الثاني حوالي خمسمائة وأحد عشر صندوقا لم يصله من ثمنها سوى مبلغ ستين جنيها على دفعات ، ثم تقتصر مطالبته المتهم في خطابه الذي قدم صورته للمحقق على بقية ثمن مائتين وخمسة وتسعين صندوقا هو مجموع ما ورده ، وعن مناقشته في أسباب هذا التناقض قال :

(٧٧) قضية أسلحة المنحراء : ص ٤١ • من المناسبة المنحراء المناسبة ال

« بأن دماغه كانت مقلوبة ، كما ذكر أمام المحسكمة أنه لا يعرف. القراءة والكتابة ، وأنه حدث خطأ في كتابة الخطــــاب • ولم تقتنع المحكمة بهذين التعليلين حيث كان الشاهد بالغ الحرص حين أرسل هذا الخطاب ، فقد احتفظ ــ على غير المألوف في مثل بيئته ــ بصورة منه ، كما احتفظ بايصال ارساله ، مما يقطع بأنه كان في حاله ذهنية مرتبة فيحتفظ من الأوراق مما يظنه مؤيدا لما يدعيه ، وبينما يقرر في التحقيقات أنه ورد ثلاثة أنواع من القنابل يأتي أمام المحكمة فيقول أن التوريد كان قاصرا على نوعين فقط ، ولم يأت بتعليه ل مقبول عن الواقعة المستفادة من أنه لم يأخذ ايصالات بكل ما ورده من القنابل ، فقد أرجع هذا الى قيام الثقة بينه وبين المتهم الثاني ، ولم يفسر هذه الثقة التي تدعوه الى أخذ ايصال في مرة واغفسال أخذه في مرات على أن المحكمة تلاحظ أن الشاهد سكت عن المطالبة بباقى الثمن الذي يدعيه في وقت التوريد الذي يقول تارة أنه تم في خطابهٔ فی ۲۸ فبرایر ۱۹۵۰ ، وهذا السکوت مضافا الیه التناقضات التى أوضحتها المحكمة تذهب بقيمة أقوال الشاهد جميعا ، وتدل دلالة وأضحة على عدم صحتها ٠

وحيث أنه مما يدل دلالة واضحة على أن التسوريد الذي تم بمقتضى الايصالات التي قدمها الشاهد خير الله قد حصل في وقت تال لقيام المتهم الثاني بتوريد ألف صندوق الى المتهم الأول .

وحيث أنه فات على الاتهام أن خير الله عبد الرحيم نفسه لم يذكر بأنه ورد صناديق القنابل كلها لحساب المتهم الثاني ، بل انه قرر في صراحة أن من بين ما ورد مائة وسبعة صناديق لحساب المتهم الأول وبناء على تكليف منه .

وحيث أن المتهم الثاني أنكر علاقته بالشماهد خير الله عبد الرحيم ، وأن الخطاب الذي أرسله له خطاب كيدي (٢٨)

وحيث أن ممثل الاتهام بعد أن شرح هذه الواقعة الخاصسة بالصناديق الخسسائة ، والتى قيل بأن خير الله عبد الرحيم وردها وأوضح أدلته التى بنيت على أساس من الاسستنتاج غير الصحيح ووصل منها الى أن المتهمين أدخلا فى ذمتهما مبلغ تسعمائة وأربعين من الجنيهات على أساس أن ثمن الصندوق الذى أخذه المتهمان من المكومة هو جنيهان ، وأن المتهم الثانى لم يدفع من الثمن كله سوى ستين جنيها .

بعد أن قدم الاتهام ما قدم في هذا الشأن تحدث ممثله عن أن المتهمين وردا من نفس هذا النوع خمسمائة صندوق أخرى لم يعرف مصدرها ، وأن ثمن كل واحد منها هو جنيه واحد ، فيكون مجموع الثمن خمسمائة من الجنيهات ، ولما كان المتهم الأول قد حصل من المكومة على ألف جنيه ثمنا لها بحساب جنيهين للصندوق الواحد فيكون المتهمان أدخلا في ذمتهما الفرق بين الثمن الذي ورد به خبر الله عبد الرحيم ، والثمن الذي قبضه المتهم الأول من الحكومة ، وقدره خمسمائة من الجنيهات (٢٩) .

وحيث أنه اذا كان للشطر الأول من هذه الواقعة أساس غير واضح من أقوال خير الله عبد الرحيم ، وما قدمه من ايصالات وخطاب ، فان الشطر الثاني لا أساس له مطلقا .

<sup>(</sup>٢٨) قضية أسلحة الصحراء : ص ٤٥٠٠

<sup>(</sup>٢٩) قضية أسلحة الصحراء : ص ٤٦ ٠

والمتأمل فى دلالات الاتهام يتضم له أنها مبنية على أساس من القياس فمصدر الذخائر فى رأى النيابة مجهول كذلك ، ولا يوجد ما يكشف عن شخصية المورد بطريقة واضحة .

وحيث أنه مما تقدم تكون هذه التهمة بقسميها قائمة على غير أساس ، ومن حيث أنه وان كان قد شاب أقوال المتهم الأول اضطراب وتناقض دفع النيابة الى القول بأنه دفاع كاذب الا أن المحكمة لاحظت أن المتهم المذكور أصر على نوع من الدفاع في جميع أدوار التحقيق : وأمام المحكمة ، وهو أن ما ورد اليه من ذخائر لم يكن صالحا جميعه ، وأن الجيش لم يقبل سوى الصالح فقط ، ومن هنا كان الفرق بين الأسعار التي قال بها بعض الشهود والأسعار التي ورد بها ، وأضاف الى هذا أن الأثمان التي كان مكلفا بالتوريد على أساسها كانت محددة ، وأن لجنة الاحتياجات ما كانت تقبل أي زيادة مي الشمن ، الأمر الذي جعله مضطرا في بعض الأحوال الى معادلة الأثمان والتقدم بكشوف ظاهرها ثمن حقيقى وباطنها يجمع بين الحقيقي وغير الحقيقي ، اذ كان على حد قوله يحمل الأثمان على بعضها ، ولكن العبرة في ذلك كله أنه لم يحصل من ذلك على أي ربح أو مغنم اذ ورد ١٧ مدفعا ٣٧ مم ثمن الواحد منها يتراوح بين ثلاثة وأربعة آلاف جنيه لم يتقساض عنهسا شيئا ، وورد كثيرا من القنسابل زنة ٠٠٠ کجم ، و o o o رطل ، و ۲۵۰ رطلا وبأسعار اسمية ·

هذا عن تحقيقات النيابة في قضية الصحراء الغربية ، ورأى الشهود والدفاع عن المتهمين ·

والدؤال الذي يطرح نفيه هو : اذا كان قانون الذخيرة ينص على أن القنابل التي يتركها الأعداء يتحتم إعدامها ، والقنابل التي تترك في العراء لتأثيرات العوامل الجوية يجب اعدامها أيضاء وبما أن الأسلحة والذخيرة التي جمعت من الصحراء الغربية ينطبن عليها هذان الشرطان ، فلماذا طلبت لجنة الاحتياجات جمعها ؟ ٠

قد يكون من المستحيل ان نقول أن جهل العسكريين بقوانين المنخيرة هو الذي أدى الى اللجوء للاقدام على ذلك ، ولكن يمكن القول : ان جاز لنا أن نقول شيئا في هذه الناحية من الموضوع : ان حاجة الجيش المصرى الماسة الى السلاح والذخيرة ، خاصة وأن القوات المصرية ذهبت الى جبهة القتال وينقصها الكثير من المعدات ، لدرجة أنه قد أرسلت قوة مؤلفة من ثمانمائة وخمسة وثمانين فردا الى فلسطين مسلحين بمائتي بندقية فقط ، مما يدل على الحاجة الماسة للحصول على السلاح هي التي دعت الى أن يجنع العسكريون في الميس المصرى الى سلوك مثل هذا السبيل .

الفصل الرابع

العكم ببراءة المتهمين

.

# - الحكم ببراءة المتهمين

بعد أن قطعت محكمة الجنايات شوطا كبيرا في نظر قضيية الأسلحة والذخائر المستراة من الخارج • وبعد أن استمعت الى شهود الاثبات والنفى ، وناقشت الخبراء في تقاريرهم الخاصة بمدى صلاحية الأسلحة والذخائر ، قامت حركة الجيش في ٢٣ يوليو ١٩٥٢ وشكلت لجنتان للتطهير ، مما أدى الى تأخير نظر القضية ، حيث حدثت تغييرات في بعض الدوائر القضائية ، فخرج من سلك القضاء رئيس الدائرة المعروضة أمامها القضية ، كما اعتزل عضو اليمين في القضية ، ونقل عضو اليمين في القضية ، ونقل عضو اليسار الى دائرة مدنية ، مما أدى الى تأجيل القضية فترة ، ثم أحالتها الى المستشار أحمد كامل ثابت لنظرها من جديد ، وبدأت الدائرة الجديدة في نظر القضيية منذ ٩ ديسيسمبر (١) ١٩٥٢ (١) .

<sup>(</sup>١) الأخبار : العدد ٣٠٦ في ١١ يونيو ١٩٥٣ ٠

فبدأت المحكمة في سماع الشهود من جديد ، وحددت عدة جلسات لنظر القضية (٢) ·

وكان يوم ١٠ يونيسو ١٩٥٣ هو الموعد الذي حددته سعكمه جنايات القاهرة لاصدار حكمها في قضية الأسلحة والذخائر ، وفد أعلن أحمد كامل ثابت رئيس المحكمة براءة كل من :

الهندس توفيق أحمد واللواء ابراهيم سعد المسيرى والبكباشى مصطفى شديد والنبيل عباس حليم والصاغ فؤاد محمد عاطف والصاغ فؤاد بقطر وأمير البحر أحمد فهمى ومحمود فهمى وجوزيف كلوكترونس وجورج ابراهيم سعد وعبد الصمد محمد عبد الصمد

من جميع التهم الموجهة اليهم ، وتغريم كل من : القائمقام عبد الغفار عثمان والبكباشي حسين مصطفى منصور

 <sup>(</sup>۲) الأهرام: العدد ۲٤١٨٣ ني ٢٩ يناير ١٩٥٣ تحت عنسوان:
 د المحكمة تبدأ بسماع الشهود في قضية الأسلحة ،

أما عن القضية الثانية وهى قضية الصحراء ، فقد اتضع للمحكمة أن المتهم الأول كان يقوم بفحص الذخائر فحصا مبدئيا قبل تسليمها للجيش ، فيتجنب ما هو ظاهر الفساد ، ويورد الباتي مع محاسبته الموردين على ثمن الذخائر كلها فاسدها وصالحها .

وحيث أن هذا الدفع من جانب المتهم تراه المحكمة صحيحا وتأخذ به وتطرح ما عداه من أقوال ·

وحيث أن الثابت من الأوراق وما تم من التحقيقات أمام المحكمة أن كل ما قبضه رجال مصلحة الحدود من لجنة الاحتياجات على ذمة شراء الذخائر يبلغ الستة وعشرين ألفا من الجنيهات التي سبقت الاشارة اليها ، وقد قاموا بتوريد ذخائر بها للجيش المصرى الذي كان في أشد الحاجة للسلاح والذخيرة (٤) ، وحيث أن المحنة التي تعرض لها الجيش المصرى وقتذاك لم تكن تعرف القيود والحدود ، وكان الهذف هو الحصول على الأسلحة بأى ثمن (٥) .

وحيث أن العبء الأكبر في جمع هـــذه الذخائر وتوريــدها والاشراف على عملياتها المختلفة قد وقع على عاتق الأميرالاي حسين

الأسلحة الفاسدة \_ ٨١

 <sup>(</sup>٣) الأهرام : العدد ٢٤٣١٠ في ١١ يونيه ١٩٥٣ تحت عنوان تبرئة ١١ متهما
 في قضية الأسلحة والحكم على اثنين بغراءة ١٠٠ جنيه ، والأخبار : العدد ٣٠٦
 في ١١ يونيو ١٩٥٣ ٠

<sup>(</sup>٤) أوراق حسين سرى عامر : قضية اسلحة الصحراء ص ٤٨٠

<sup>(</sup>٥) الأمرام : العابد ٢٣٧٤٣ في ١١. نوفمبر ١٩٥١ تحت عنوان و قضيية أسلحة الصحراء الغربية ،

سرى عامر ، ومن عاونوه من رجاله ، وعلى رأسهم المتهم الأول السيد فرح الذى كان يتنقل بين أرجاء الصحراء الغربية مجازفا بحريته بل وبحياته بحثا عن مصادر لتوريد السلاح للجيش المصرى .

وحيث أنه مما تقدم جميعه يتبين أن هذه القضية انما أسست على بلاغ شخص دفعه حقده الشخصى الى اتهام أشخص دون أن ينزم فى ذلك حدود الصالح العام ، ثم تمادى فحرر محضرا بصفته وكيلا للنائب العام غير فيه الحقيقة ، وفى هذا الجو صار تحقيق هذه القضية على أساس التسليم باجرام من تناولهم الاتهام ، وقبض على من قبض عليه ، ثم قدم المتهمان وحدهما للنيابة بالأدلة التي عرضت لها المحكمة مفصلا ، وانتهت منها الى القطع بانهيارها ، اذ أن المتهمين أديا واجبهما على خير وجه (١) .

ونتيجة لذلك حكمت المحكمة حضوريا في ١٧ نوفمبر ١٩٥١ ببراءة كل من القائمقام (شرف) السيد فرح ، وحسين صالح مما أسند اليهما ، كما أعلنت أنها لا يسعها الا أن تنوه بالجهود السحية المضنية التي بذلها القائمقام السيد فرح ، والأميرالاي حسين سرى عامر وكثيرون ممن عاونوهما في جمع الأسلحة والذخائر أداء كريما لما اعتقدوه واجبهم نحو بلادهم وجيشهم (٧)

ويهمنا أن نذكر أن المتهمين قد برئوا في القضية الأولى بعد انتهاء النظام الملكي وقيام ثورة ٢٣ يوليو بمعنى أن براءتهم تمت في

<sup>(</sup>٦) قضية اسلحة الصحراء ص ٤٩٠

<sup>(</sup>۷) أوراق حسين سرى عامر : قضية أسلحة المسسحراء ، الحكم المسادر بتاريخ ۱۷ نوفمبر ۱۹۵۱ في القضية رقم ۱۹۲۰ لسنة ۱۹۵۱ وايلي الشهيرة بقضية الصحراء ·

وأيضًا : الأهرام : العسدد ٢٣٧٥٠ في ١٨ نوفمبر ١٩٥١ تحت عنوان : « الحكم ببراءة ضابط الجيش والمهندس » \*

طل حكم الضباط الذين ذاقوا مرارة ما حدث في فلسبطين عام ١٩٤٨ واكتروا بنيران الهزيمة ، وأول من كان يحق لهم الانتقام ممن اتهموا بأنهم ضربوا الجيش من الخلف أثناء الحرب ، ومع ذلك فان المحكمة برأت ساحتهم ، مما يؤكد أن الزوبعة التي أثيرت حول هذا الموضوع لم يكن الهدف منها سوى التشهير بالنظام وأعوانه ، ومحاولة تبرير ما حدث في عام ١٩٤٨ ، كها أن هؤلاء المتهمين كانوا كبش فداء لآخرين قام القصر بحمايتهم ، وتكفل بابعادهم عن يد العدالة والقانون .

أما عن القضية الثانية فاذا كان المتهمون قد برثوا في ١٧ نوفمبر ١٩٥١ (٨) ، أى قبيل قيام الثورة ، فان محاكم الثورة قد حاكمت اللواء حسين سرى عامر ، ولكنها لم تستطع أن تثبت أى تهمة خاصة بقضية الأسلحة الفاسدة (٩) ، بل اتهمته بالهروب عن الحدمة والتفانى فى خدمة السراى (١٠) .

وعلى كل حال ، فبعد صدور هذه الأحكام يكون من المفيد أن نسمع رأى احسان عبد القدوس ، الرجل الذي فجر هذه القضية في

<sup>(</sup>۸) أوراق حسين سرى عامر

 <sup>(</sup>٩) أوراق حسين سرى عامر : تحت عنوان : الادعاء الأول ــ نص الادعاء الأول ِ
 كما وضعته ادارة نائب الأحكام .

<sup>(</sup>١٠) حكمت المحكمة على اللواء حسين سرى عامر بالسجن ستة أشهر مع فصله من الخدمة بتهمة الهروب من الحدمة ، ولكن هذا الحكم لم يرض مجلس قيادة الشورة فاتصل اللواء محمد نجيب بالدكتور عبد الرازق السنهورى رئيس مجلس الدولة للبحث عن مخرج يؤدى الى زيادة مدة السجن للواء سرى عامر ، واتفق على أنه توجه الله بدلا من تهمة الهروب من الحدمة تهمة الهروب من خدمة الميدان ، يوعلى هذا الأساس أعيدت المحاكمة وعدل الحكم من سنة أشهر الى الأشغال الشاقة المؤبدة ، روز اليوسف : العدد ٢٤٦٥ في ٨ سبتمبر ١٩٧٥ تحت عنوان : شهادة حسن حافظ اركان حرب هيئة تدريب الجيش عند قيام الثورة ،

الصحف ، كما يكون من المفيد أيضا أن نسمع رأى القياضى اندى أصدر حكمه في هذه القضية ، عن السبب الذي دفع المحكمة الى اصدار هذه الأحكام على المتهمين ، رغم الزوابع التي حولت القضية من قضية جنائية الى قضية سياسية تهم الرأى العام كله ، وسنبدأ أولا باحسان عبد القدوس .

قال احسان: « لقد كان هناك فساد ، وكانت هناك أسلحة فاسدة » ، ومع ذلك فانه ليس له تعليق على حكم القضاء ، لأن القضية لم تكن في حد ذاتها قضية جنائية يحكمها قانون العقوبات ، ويحكم فيها القضاء ، بقدر ما هي قضية سسياسية عامة يحكمها الشعور القومي والعزة الوطنية ، وأن المتهم فيها هو عهد من عهود التاريخ المصرى ، ونظام من نظم الحكم في مصر .

وأوضع احسان أن العقبات التي وضعت في طريق القضية قد أضاعت الكثير من أدلة الاتهام ، وفتحت الباب أمام الكثيرين للافلات من يد القانون (١١) وبمناسبة جلاء القوات الاسرائيلية عن سيناء في ٢٥ أبريل ١٩٨٢ تطرق احسان الى موضوع الأسلحة الفاسدة ، فكتب يقول : « عندما هزمنا في عام ١٩٤٨ كنت أقول أن سبب الهزيمة هو وضع أسلحة فاسدة في يد القاوات التي تحارب بها ، ولكنني لم أكن أقصد مجموعة الأفراد الذين كانوا يستوردون هذه الأسلحة الفاسدة ، ولكني كنت أقصل النظام السياسي الداخلي الذي أتاح لهؤلاء الأفراد استيراد هذه الأسلحة (١٠).

<sup>(</sup>۱۱) روز الیوسف : العدد ۱۳۰۵ فی ۱۰ یونیو ۱۹۵۳ تحت عنوان « کان هناك فساد وکانت هناك اسلحة فاسدة » ·

<sup>(</sup>۱۲) أكتوبر: العدد ۲۸۷ في ۲۰ ابريل ۱۹۸۲ تحت عنوان « على مقهى في الشارع السياسي » لاحسان عبد القدوس .

هذا عن رأى العسان عبد القدوس في أحكام القضية ، أما عن رأى القاضى الذى حكم في هذه القضية فقد طلب المستشار كامل أحمد ثابت الذى أصدر حكمه في قضية من أخطر القضايا أن تسمعه لجنة التاريخ بعد خمس وعشرين سنة من صدور الحكم ، فذكر أنه طالما أعفيت لجنة الاحتياجات التي شكلت بقرار من مجلس الوزراء في ١٣ مايو ١٩٤٨ من كل القيود ومن كل الاجراءات الماليسة ، وخولت لها سلطات مطلقة لمواجهة الظروف الاستثنائية حتى تسرع في الحصول على الأسلحة والذخائر لسد حاجة الجيش أثناء خوضه المتارك ، وأنه طالما صدر قرار بحظر ارسال الاسسلحة الى الدول المتحاربة ، وكان من الصعب أن تتعاقد مصر باسسمها على شراء أسلحة ، واضطرت الى التعاقد مستترة وراء أشخاص آخرين وأنه أسلحة ، واضطرت الى التعاقد مستترة وراء أشخاص آخرين وأنه الماشية الملكية ، قانه وجد أن المتهمين فيها كانوا بعض رجال الفداء ،

والواقع أن ما قاله المستشار أحمه كامل ثابت كان عين الحقيقة ، فقد قام النائب العهم بحفظ بعض التحقيقات ارضاله للملك ، لأن المتهمين فيهها كانوا من رجال الحاشهة المقربين الى جلالته ؟! ومع أن النائب العهمام قد أعلن أن التحقيق انتهى الى براءتهم ، فقد اتضع عكس ذلك فيما بعد أمام المحكمة ، عندما عرضت القضية بعد قيام الثورة ، كما اتضح أن الملك كان الجاني الأول في صفقات الأسلحة ، لأنه هو الذي حصل لنفسه منها حسابا خاصا في البنك البلجيكي والدولي ، باسم « أدمون جهلان » أحد سماسرة الأسلحة ، كما أنه هو الذي عمل على تهريب جهلان الى خارج مصر وأبعده عن الوقوع في قبضة العدالة ، كما أن الملك طلب المستندات

التى تكشف عن تورطه فى هذه القضية للاطلاع عليها ولم يردها ويشارك الملك فى ذلك أفراد حاشيته ، وعلى رأسهم حيدر باشا القائد العام للجيش ، فقد تستر على كبار رجاله فى سرقاتهم وشرائهم للاسلحة والذخائر ، ومع ذلك لم يقسدم أحد من حاشسية الملك للمحاكمة ، بل اقتصرت على عدد من المسئولين فى القوات المسلحة وخارجها (١٣) .

كما أوضع القاضى أنه طالما اعتمد الجيش المصرى على مخلفات الحرب العالمية الثانية ، التى تركتها الجيوش المتحاربة فى رمال الصحراء الغربية ، واضطرت اللجنة الى جمعها من الصحارى بواسطة البدو ، وكانت معظمها غير صالح للحرب وأنه طالما قام السياسيون بتوريط العسكريين فى دخول الحرب ، فقد أصدر حكمه ببراءة المتهمين خصوصا بعد أن اتضح له أنه وان كانت هناك أسلحة فاسدة فان هذه الأسلحة لم تستخدم فى الحرب ، بل ظلت فى صناديقها ، واستخدمت أساحة أخرى ، وان كل ما ثبت على المتهمين من العسكريين كان الاهمال (١٤) .

وعلى كل حال فان أحدا لا يستطيع أن ينكر أنه قد وقعت أخطآء في بعض عمليات تزويد الجيش المصرى بالأسلحة والذخائر ، وأن مصر قد اضطرت الى أن تدفع ثمنا لها أكثر مما كانت تدفعه في وقت السلم ، ولكن ألم يغفر لذلك شدة احتياج الجيش المصرى ، للأسلحة والذخائر في ظل قيام حظر على الأسلحة والذخائر الى مصر ، وملاحقة انجلترا والولايات المتحدة لكل مسسعى عربى من أجل

<sup>(</sup>١٣) الجمهورية : العدد ٨١٩٤ في ٣ يونيو ١٩٧٦ تحت عنوان د القسساضي يتكلم بعد ربع قرن من الصمت » •

<sup>(</sup>١٤) الجمهورية : المقال البسابق •

المصول على السلاح ومقاومته ، يضاف الى ذلك الظروف الصحية التي تعرض لها بعض المستولين وغيرهم ، أثناء تعساقدهم على الشراء .

حقيقة لقد اتضع حدوث اهمال أثناء شراء الأسلحة والذخائر ، ولكن هذا الاهمال من الصعب أن نقول انه حدث عن سوء قصد او كان بحسن نية لأننا لا نستطيع أن نحكم على النسوايا ، ولا على الضمائر ، وعلى كل حال فهو اهمال قد يصل الى حد الجريمة ، ومع ذلك فان القضية بأوراقها التى عرضت على المحكمة لا تتضمن دليلا ماديا على وجود جريمة ، كما أنه لم يصدر منذ انتهاء حرب فلسطين الى الآن ما يؤكد أن قضية الأسلحة الفاسدة كانت السسبب فى الهزيمة أثناء الحرب من أجل فلسطين ، بل الواقع أن هذه القضية النات عرضا من أعراض الفساد ، ومظهرا من مظاهره ، حيث أن أداة الحكم وقتئذ كانت قد أهملت واجبها لدرجة أن الجيش المصرى لم يكن بأى صورة من الصور على درجة من الاستعداد لدخول معركة حربية ، مما نتج عنه اصابة الدولة كلهسا في صميمها وكيانها وسمعتها .

وقد يجرنا هذا الى التساؤل عن أنه طالما أن الجيش المصرى لم تكن لديه الأسلحة والذخائر التى تمكنه من خوض معركة حربية ، ولم يكن على مستوى من التدريب والاستعداد ، فلماذا دخل الحرب من أجل فلسطين ، ومن الذى دفعه الى ذلك ؟ •

الواقع أن بعض القادة العسكريين ومنهم اللواء المسيرى والغريق عثمان المهدى كانوا قد نصحوا بعدم الاشتراك في الحرب من أجل فلسطين خلال اجتماع حضره رئيس الوزراء، ورئيس الديوان،

ووزير الحربية ، ولكن أحدا لم يأخذ بنصحهم وعملوا بمشورة محترفي السياسة المصريين. •

ذكر الفريق عثمان المهدى ـ رئيس هيئـــة أركان الجيش وقتئذ ـ : « بأننا فوجئنا بحملة فلســـطين ، ولم نكن على أهبة الاستعداد لها ، وقد عارضت فى دخول الحرب لعدم وجود عتاد ، ولكنهم أرغمونا عليها » (١٥) •

وذكر محمد حسنين هيكل ـ وكان يعمل مراسلا حربيا في فلسطين ـ أنه قابل محمد حيدر وزير الحربية ، وشرح له ما رآه من مآس يتعرض لها عرب فلسطين أثناء تواجده هناك ، فأوضع له الفريق حيدر أن مصر لن تدخل حربا رسمية وانما ستفتع باب التطوع وتعطى للمتطوعين السلاح الذي يريدونه (١٦) .

واذا كان العسكريون قد عارضوا في دخول الحرب ، فمن الدي قرر دخولها هل الوزارة أم الملك ؟ .

الواضح أن النقراشي – رئيس الوزراء وقتئذ – كان قد أوضح في مؤتمر عاليه الذي عقد في بداية عام ١٩٤٨ لبحث مسكلة فلسطين أمام رؤساء الحكومات العربية أن مصر لن تدخل حربا رسمية في فلسطين وانها ستعطى كل ما تقدر عليه من مال وجهد ، وستشجع تطوع المقاتلين وتعطيهم السلاح ، كما كان من رأيه أيضا عدم دخول الجيوش العربية فلسطين ، والاكتفاء بمساعدة أهلها

<sup>(</sup>١٥) الأهرام : العدد ٢٤٢٣٧ في ٢٤ مارس ١٩٥٣ تحت عنوان « عثمان المهدى يقول أرغبونا على دخول حرب لم نكن مستعدين لها ، •

<sup>(</sup>١٦) آخر ساعة : العدد ٩٦٨ في ١٣ مايو ١٩٥٣ تحت عنوان : « حسوب فلسطين لأول مرة بلا رقابة بعد خمس سنوات »

بالأسلحة والذخائر كما أنه أوضح في جلسة سرية عقسدت غي البرلمان أنه لا يستطيع أن يوافق على دخول مصر حربا رسمية في فلسطين حتى لا يعرض الجيش الذي يعتمد عليه في سد الفراغ في قناة السويس لأى مخاطرة موضحا أن معركة مصر الأساسية ستكون مع الانجليز ، وأنه عندما كان بمجلس الأمن قال للانجليز : احرجوا من بلادنا أيها القراصنة ، وقال للعالم : ان الجيش المصرى قادر على ملء الفراغ في القنال ، فكيف يعرض هذا الجيش لأى مغامرة حتى لو كان احتمال الخطرفيها ضئيلا (١٧)

وفجأة وبين عشية وضحاها غير رئيس الوزراء رأيه ، وأوضع ضرورة دخول الحرب موضحا أن المسألة ستسوى سياسيا بسرعة ، وأن الأمم المتحدة ستتدخل ·

وقد يجرنا الى أن نتسائل لماذا عدل النقراشي عن نظريته في عدم تعريض الجيش المصرى لأى خطر بدخول حرب في فلسطين ، ومن هم الأشخاص الذين لعبوا أدوارا من وراء الستار ، وما هي التيارات التي وجهت الأحداث الى الاتجاء الذي سارت قية ؟ •

الواقع أن هناك أسبابا خارجية ، وعوامل داخلية دفعت بمصر الى دخول الحرب وهي على غير استعداد •

بالنسبة للعوامل الخارجية ، يذكر هيكل أنه قبل اعلان مصر رسميا دخول الحرب ، قابله ساسون ـ السكرتير الشرقى للوكالة اليهودية ـ وأوضح له أن الجيش المصرى سوف يدخل الحرب ، لأن

<sup>(</sup>١٧) آخر ساعة : المقال السابق ٠

الانجليز سوف يضحكون على المصريين ، كسسا يظهرون لهم كل الاغراءات حتى يدخلوا الحرب ، ثم ينصبون له فخا الأنهم لا يريدون أن يكون لمصر جيش يدعى أحد أن عنده القدرة على مل الفراغ في قناة السويس (١٨)

وقد أكد ذلك اللواء أحمد محمد على المواوى \_ أول قائد مصرى لحملة فلسطين حيث قال انه يتهم بريطانيا بأنها نصببت للجيش الصرى فخا في فلسطين حتى تذل هذا الجيش الذي ندعى به القدرة على ملء الفراغ في قناة السويس .

يضاف الى ذلك أن عبد الله التل أوضح في مذكراته أن المعركة أثبتت أنه كانت هناك مؤامرة على الجيش المصرى (١٩) ·

هذا عن الأسباب الخارجية التي يمكن أن تكون قد دفعت بمصر الى دخول الحرب ·

أما عن الأسباب الداخلية فان حالة الغليان التي حدثت في العالم العربي من جراء الحرب دفعت بمصر الى المخاطرة حيث كان الرأى العام المصرى شديد الحماسة لدخول الحرب، وقد عبر النقراشي عن ذلك بقوله: « اننى وجدت أنه لا حالتنا الداخلية ولا حالة الأمن فيها ، ولا كرامتنا تسمح لنا أن ننتظر (٢٠) .

وعلى كل حال فقد اغتيل النقراشي في نفس السنة التي دخلت مصر فيها الحرب، وذهبت أسراره معه · ويبقى أن نتساءل هل كان

<sup>(</sup>۱۸) آخر ساعة : نفسه ٠

<sup>(</sup>١٩٩) عبد الله التل : كارثة فلسطين ، القامرة ... دار القلم ، الجزء الأول . ١٩٥٩ ، ص ٤٢٦ .

<sup>(</sup>۲۰) نفسه ۰

فى استطاعة النقراشى بصفته رئيسا للوزراء اعلان الحرب وحده أم أن ذلك لابد أن يكون بموافقة الملك •

الواقع أن النقراشي قد وافق على اعلان الحرب بايحاء من الملك بصفته القائد الأعلى للجيش كما أن الملك كان قد أعرب عن غضبه من كل الذين عارضوا فكرة دخول الحرب، ويبدو ذلك واضحا في أنه عنساما عرض على البرلمان ذهاب الجيش المصرى للحرب من أجل فلسطين عارض اسماعيل صدقى باشا في ذلك موضحا عدة أسباب منها عدم استعداد الجيش المصرى للحرب، ورغبة الدول الكبرى في مساندة اسرائيل، وأن مصر أحوج الى انفاق الأموال التي تقتضيها هذه الحرب في اصلاح شئونها الداخلية، ونتيجة لهذا الرأى غضب الملك على صدقى أشد الغضب لدرجة أنه أمر بعد موته بألا يحتفل بتشييع جنازته رسميا، وألا يشترك في هذا التشييع من رجال القصر أحد (٢١) و يدفعنا هذا الى أن نتساءل عن مصلحة الملك في اعلان الحرب؟

الواقع أن الملك قد وجد في المسألة الفلسطينية ما يمكنه من استرداد بعض سمعته التي كانت قد انهارت في الداخل ، ويدعم بدخول الحرب هيبته ، كما كان فاروق يحرص على أن يبني انفسه رعامة عربية ، وكان يتنافس في هذا المجال مع العائلة الهاشمية الملاكة في العراق وشرق الأردن حتى قيـــل أن الملك فاروق كان يتسابق مع الملك عبد الله في أيهما يصلي الجمعة أولا في المسجد الأقصى (٢٢) .

وعلى كل حال فانه كان ينبغى أن تتم محاكمة السياسيين الذين قرروا دخول الحرب قبل أن يحاكم العسكريون حيث أنهم ورطوا الجيش المصرى فى حرب لم يكن مستعدا لها لا من حيث العتاد والذخيرة ، ولا من حيث التدريب ، فالمسئولية هنا مسئولية سياسية أكثر مما هى عسكرية ، خاصة وأن العسكريين كانوا قد أبدوا تحفظاتهم على دخول الحرب ، وأوضحوا أن الجيش المصرى لايملك الامكانيات التى تمكنه من خوض حرب منتصرة كما أن وسائله محدودة لا تقوى على مواجهة حدث كبير ، لكن رجال السياسة لم يأخذوا برأى العسكريين ، وكان اعلانهم بدخول الحرب مجازفة خطيرة ، وكانت تجب مساءلتهم عليها أمام البرلمان .

وقد أوضح جمال عبد الناصر مسئولية السياسيين عن الهزيمة في الحرب في مذكراته عن فلسطين التي نشرها في آخر ساعة عام ١٩٥٥ فقال : « ان جيش مصر لم يرتكب جريمة فلسطين والسا ارتكبها غيره وزيف الأدلة عليه ، فقد كانت هناك نغمة بين الضباط تقول : ان الحرب سياسية وكان لهذه النغمة ما يؤيدها (٢٣) .

كما أوضح جمال عبد الناصر أن كل جندى كان يشمسعر بالنقص في السلاح والذخيرة والمعلومات عن قوات العدو ، وطبيعة الأرض التي سيحارب عليها ، كما كان يشمسعر بالنقص في خطط العمليات الحربية (٢٤) .

<sup>(</sup>٣٣) آخر ساعة : العدد ١٠٦٧ في ٩ مارس ١٩٥٥ تعت عنوان : ﴿ جِمَالُ عبد الناصر يكتب مذكرات فلسطين ۽ : (٣٤) نفسه •

## الفصل الغامس

دور الأسلعة الفاسدة في حرب فلسطين

## دور الأسلعة الفاسدة في حرب فلسطين

يبقى لنا أن نرد على الذين أرجعوا هزيمة الجيش المصرى في عام ١٩٤٨ الى الأسلحة الفاسدة ومن هؤلاء : الدكتور فلاح خالد على ، الذى ذكر في أطروحته للدكتوراه : « أن أسبباب هزيمة الجيش المصرى ان صح أن نسميها بهذا مردها الأول والأخير الأسلحة الفاسدة التى قدر له أن يستعملها (١) » •

نرد عليه بان الأسلحة الفاسدة لم تسستخدم في الحرب، ولم يكن لها تأثير جدى على مسرح العمليات، كما أنها لم يكن لها دخل في هزيمسة الجيش وان كل الصفقات التي تناولتها هذه القضية لم تستعمل في القتال في حسرب فلسطين بل ظلت في صناديقها باستثناء القنابل الإيطالية، وحتى هذه القنابل لم يثبت

<sup>(</sup>۱) فلاح خالد. على : الحرب العربية الاسرائيلية ١٩٤٨ ــ ١٩٤٩ وتأسسيس اسرائيل • رسالة دكتوراة غير منشورة ، آداب القاهرة ، يونيو ١٩٧٧ ، ص ٢٦٢٠

انها المسئولة عن اصابة أحد من الضباط أثناء المعارك ، فاليوزباشي أنور طعمة ـ الذي ذكر والده أنه استشهد في ١٦ أكتوبر ١٩٤٨ من جراء انفجار احدى القنابل اليدوية الإيطالية انفجارا مبكرا وهي في يده ـ اتضح من المستئدات أن القنابل موضوع الاتهام لم تصل الى الوحدات المقاتلة الافي يوم ٣٠ أكتوبر ١٩٤٨ ، أي بعد وفاة الضابط المذكور باربعة عشر يوم ٢٠) .

أما ما أثير حول انفجار بعض المدافع وارتدادها الى صدور الجنود فان حقيقته لاتمت بقضية الأسلحة الفاسدة بشيء ، فقد تعرضت أربعة مدافع عيار ٢٥ رطلا أيام ٧ يونيو ، ١٢ يوليو المده لانفجار في مواسيرها أثناء المعارك وأسفر عن ذلك تلف هذه المدافع ووفاة جنديين واصابة ثمانية بجراح مختلفة (٣) · وقد المدافع ووفاة جنديين واصابة ثمانية بجراح مختلفة (٣) · وقد المدافع أن ذلك لايرجع لعيب في المدافع بقدر ما يرجع الى أنه لم يكن لدى أحد من رجال الجيش دراية بعمر ماسسورة المدفع ، لذلك فالأخطار كان مصدرها الجهل بطريقة الاستعمال ، وليس العيب في التصنيع أو التصميم ، ويؤكد ذلك أن التجارب التي أجريت في التصنيع أو التصميم ، ويؤكد ذلك أن التجارب التي أجريت لاثبات صلاحية هذه المدافع قد أثبتت صلاحيتها (٤) · كما أن الدبابات المصرية لوكاست التي تسببت في حرق وموت الكثير من ضباطها أثناء العمليات العسكرية لم تكن ضمن صيفقات الاسلحة الفاسدة (٥) ·

<sup>(</sup>٢) الأهرام : العدد ٢٣٩٠٤ في ٢٠٠ أبريل ١٩٥٢ .

 <sup>(</sup>۳) د عبد الوهاب بكر : الجيش المصرى ١٩٣٦ ـ ١٩٥٢ ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، جامعة عين شمس ١٩٨٠ ، ص ص ١٩٣٤ ، ١٩٥٥ .

<sup>(</sup>٤) الأهرام : العدد ٢٣٥٩٨ ، في ١٤٠ يونيو ١٩٥١ ، ....

<sup>(</sup>٥) د عبد الوهاب بكر : المرجع السابق ص ٦٣٥٠.

أما ما كان يرد للقوات المصرية من ألغام أرضية دون فتيل اشعال فقد كانت هذه القنابل تصنع محليا ، ويرجع ارسالها بدون مفجر الى خطورة شحن المفجر معها ، وخشية انفجارها فى القطار أو الطائرة ، وكان على رئيس الامدادات أن يرسل الألغام وحدها ثم يلحقها بالمفجرات أو الفتيل (٦) ، ولكن عدم التنسيق والنظام بين ادارات الجيش المختلفة ، ووجود الاهمال والتساهل أدى الى استعمال الجنود لهذه القنابل قبل وصول المفجر ، مما أفقدها فاعليتها فى ايقاف تسلل اليهود الى المواقع المصرية ،

وعلى كل حال فان هذه الألغام الأرضية لم تكن أيضيا ضمن صفقات الأسلحة والذخيرة ، بل كانت تصنع محليا ، ومن الثابت أن الأسلحة الفاسدة لم تستعمل منها في الحرب سوى بعض القنابل البدوية الإيطالية ، وحتى هذه القنابل كان استعمالها في الفترة مابين ١٩٤٨/١٠/١ ، ١٩٤٨ ، ولم يثر شيء الفترة مابين ١٩٤٨/١٠/١ ، ١٩٤٨ ، ولم يثر شيء بخصوصها الا في يوم ١٩٤٩/١/٤ أي قبيل ثلاثة أيام فقط من انتهاء المعارك في فلسطين ، وهذا يعنى أن هذه القنابل لم يكن الها أثر حاسم في سير القتال ، كذلك لم يثبت أن أحدا قتل من جراء استعمال هذه القنابل ، اللهم الا اصابة واحدة لم يثبت على وجه القطع أنها ناتجة عن استخدام هذا النوع من القنابل (٧) ، وحتى لو كان ذلك صحيحا فمن الانصاف أن نذكر أن هذا النوع من القنابل لم يكن مستخدما في الجيش المصرى من قبل ، ولم يتدرب عليها الجنود المصريون ، بل أعطيت لهم لاستخدامها دون تدريب

الأسلحة الفاسدة \_ ٧٧

 <sup>(</sup>٦) الأهرام : العدد ٢٤٣٣٧ في ٢٤ مارس ١٩٥٣ تحت عنوان : « شهادة الغريق عثمان المهدى » .

<sup>(</sup>٧) د عبد الوهاب بكر : المرجع السابق ، ص ص ٣٦٦ ، ٦٣٧ ،

سابق ، فأساءوا استعمالها (٨) ، ومعنى هذا أن قضية الأسلحة الفاسدة لم تكن المسئولة عن الهزائم في حرب فلسطين ، لأنها لم تستعمل في هذه الحرب ، باستثناء بعض القنابل اليدوية الايطالية ، التي استخدمت في المراحل الأخيرة من الحرب ، ولا أحد يستطيع القول بأن الحرب تكسب بالقنابل اليدوية وحدها (٩)

ومع أننا لا نستبعد أن يكون قد حدث تلاعب وكسب غير مشروع أثناء توريد صفقات الأسلحة والذخيرة ، الا أن القضاء لم يثبت ذلك وبرأ ساحة المتهمين في هذه القضية خاصة وأن مجلس الوزراء رخص لوزارة الحربية التحلل من جميع القياد المالية أثناء شراء الأسلحة والذخائر نظرا لحرج الموقف القتالي للقوات المصرية .

واذا كانت قضية الأسلحة الفاسدة لم تكن السبب في عزيمة الجيش المصرى في حسرب فلسطين ، فينبغى أن نذكر السبب الحقيقى لهذه الهزيمة ؟

الواقع أن أسباب هزيمة الجيش المصرى في حسرب فلسطين ترجع الى عدة أسباب هي :

ا \_ لقاءات الملك السابق فاروق باليهودية ليليان كوهين ، التى كانت تتجسس على الجيش المصرى من خلال قائده الأعلى الملك، وترسل المعلومات التى تحصل عليها الى الاسرائيليين ، ومع أن السلطات المصرية أحست بذلك ، وجات الى القبض عليها فان

 <sup>(</sup>A) الأهرام : في ۲۹/٥//٥٩ • •

<sup>(</sup>٩) د٠ عبد الرهاب بكر: المرجع السابق ص ٦٣٨٠.

اللك فاروق أسكنها في شههاليه ساحل في الاسكندرية ، وكان يزورها سرا أثناء القتال (۱۰) ·

- ٢ ـ الاستهائة بالعدو ، ونقص المعلومات عنه (١١) في حين
   كان الاسرائيليون يعلمون الكثير عن الجيش المصرى
  - ٣ \_ التفوق النوعي للقوات العسكرية الاسرائيلية ٠
- ٤ ـ سوء التخطيط المصرى للعمليسات وتخلف المستوى التدريبي للجيش في مجالات التعاون بين الأسلحة المختلفة .
- ه \_ أثر اختلال النظام الداخل في مصر على الروح المعنوية
   لأفراد الجيش المصرى (١٢) ٠
- ٦ ـ قرار مجلس الأمن بعظـر وتصدير الســـلاح للدول
   الشتركة فى حـرب فلسـطين ، ففى حين كان الجيش المصرى فى
   حاجة الى السلاح كانت اسرائيل متخمة منه ٠
- الجهل فى استغدام الأسلحة الواردة من الغارج ، فعلى الرغم من أن الجيش المصرى لم يسسبق له استخدامها ، ولم يتدرب جنوده عليها من قبل ، فقد أرسل معظمها الى ميدان القتال الستخدامها دون تدريب ، فاساء الجنود استعمالها .
- ٨ ـ نجاح اليهود في عرقلة أعمال لجنة الاحتياجات بواسطة أعوانهم المنتشرين في الشركات الأوربية ، واضاعة وقت اللجنة ،

 <sup>(</sup>١٠) هيوج ماكليف : الملف السرى للملك فاروق ، ترجمة أحمد فوزى ،
 القاهرة ، دار الهلال ، ١٩٧٧ ، ص ١١٤ .

<sup>(</sup>١١) محمد فيصل عبد المنعم : أسرار ١٩٤٨ ، القاهرة ١٩٦٨ ، ص ٦٦٩ ٠

<sup>(</sup>١٢) د. عبد الوهاب بكر : المرجع السابق ص ٤١٠ .

بتقديم بعضهم عروضا (١٣) وهمية ، واشتراك بعضهم الآخر في عروض توريد الأسلحة فقد اتضح أن ضابطا يهوديا يسمى (شاذي) يحمل جنسية مجرية كان يتعامل مع شركة أورليكن السويسرية في توريد الأسلحة واللخيرة الى الجيش المصرى (١٤)

٩ ــ عدم أهلية من كان في يدهم مقاليد الأمور العسكرية والسياسية لتولى مراكزهم ، فقد برهن بعضهم على جهل فاضح بالشئون العسكرية ، أما البعض الآخر فلم يتميز عمله بالجدية والتضعية .

(۱۳) الأمرام : العدد ۲۳۵۳۲ في ۲۹ ديسمبر ۱۹۰۰ ، تحت عنوان : « دناع اللواء المسيرى عن نفسه » ۰

<sup>(</sup>١٤) الأهرام : المدد ٣٣٥٧٧ في ٢٤ مايو ١٩٥١ تحت عنوان و ت<del>فسينية</del> الأسلحة والفخائر الفاسدة و ·

<sup>1 . .</sup> 

#### الخاتمــة:

لقد كان الأثر الذي أحدثته الحرب من أجل فلسطين على المجانب المصرى كبيرا ، فقد أدت الحرب الى حدوث الفرقة بين الملك والجيش المصرى ، ورغم أن البعض حاول اثبات أن الجيش طبن من الخلف ، فاننا نرى أن الأمر لم يصل الى درجة الخيانة من جانب القصر وأعوانه ، بقدر ما هو سوء ادارة وجهل فاضح في تسيير الأمور ، وأن الذمم الفاسدة لدى موردى السلاح كانت أكثر خطرا على البلاد من الأسلحة الفاسدة نفسها .

وعلى كل حال فقد تسببت العرب فى فلسطين فى جرح كبرية الأمة والتغبط فى اتهامات السئولين ونتج عن ذلك أن تلوث نظام الحكم جميعه واهين فى الصميم ، وبقى أن يتحطم الهيكل الداخل للنظام الملكى ، وتندلع نيران الثورة ضد مفاسد هذا النظام (١) ، وقد جاء ذلك بعد ثلاث سنوات وبضعة أشهر من توقيع اتفاقية رودس ، حين قام رجال الجيش بحركتهم ، لتخليص البلاد مما اعتراها من فساد ،

Jean and Simonne Lacouture : Egypt in Transition. (1)
London 1958, pp. 102-103.

## وثائق غير منشسورة :

أوراق اللواء حسين سرى عامر:

١ ـ قضية أسلحة الصحراء : الحكم الصادر في بتاريخ
 ١٧ نوفمبر ١٩٥١ في القضية ١٥٢٠ لسنة ١٩٥١ وابل الشهيرة
 بقضية الصحراء ٠

۲ \_ مکاتبات من وزارة الحربیة بشأن النظر فیما أسفر
 عنه تحقیق النیابة العامة مع الأمیرالای حسین سری عامر

۳ \_ أوراق خاصــة بســجن اللواء حسين سرى عامر ،
 ومحاكمته بعد قيام ثورة ۲۳ يوليو ۱۹۵۲ .

## وثائق منشسورة:

★ مضابط مجلس النواب: مضبطة الجلسة الحادية والعشرون،
 ١ يوليو ١٩٤٢ ٠

1.0

### الرسائل العلمية:

- عبد الوهـاب بكر: الجيش المصرى ١٩٣٦ \_ ١٩٥٠ ، دسالة دكتوراه غير منشورة ، آداب عين شمس ١٩٨٠ .
- فلاح خاله على : الحرب العربية الأسرائيلية ١٩٤٨ ١٩٤٩ وتاسيس اسرائيل ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، آداب القاهرة يونيو ١٩٧٧ ٠

### الراجع العربية :

- \_ طارق البشرى : الحركة السياسية في عصر ١٩٤٥ \_ ١٩٥٢ ، القاهرة الهيئة العامة للكتاب ١٩٧٢ ·
- عبد الله التل: كارثة فلسطين · القاهرة دار القلم ، الجزء الأول ١٩٥٩ ·
- \_ محمد حسين هيكل ( الدكتور ) : مدكرات في السياسة المحرية ، القاهرة ، دار المعارف ، الجزء الثاني والجزء الثالث ، الطبعة الأولى
  - ـ محمد فيصل عبد المنعم: أسرار ١٩٤٨، القاهرة ١٩٦٨
  - \_ يونان لبيب رزق ( الدكتور ) : تاريخ الوزارات المصرية القـاهرة ، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهـرام •

1.7

## الراجع الأجنبية :

- Jean and Simonne Lacouture : Egpyt in Transition. London, 1958.
- 2. Marlowe, John: Anglo Egyptian Relation, 1954.

## الدوريات:

- ۱ \_ **آخ**ر ساع**ة :** مايو ۱۹۵۳ ، ۱۹۵۵ ·
  - ۲ \_ الأخبار : مايو ويونيو ۱۹۵۳ ·
- ۳ الأهرام: يونيو وديسمبر ١٩٥٠ ، يناير وفبراير وابريل ومايو ويونيو ونوفمبر ١٩٥١ ، وابريل ١٩٥٢ ، يناير ومارس وابريل ، ويونيو ١٩٥٣ ٠
  - ٤ \_ الجمهور المصرى: يوليو ١٩٥١ ٠
    - ه \_ الجمهورية : يونيو ١٩٧٦ .
- ۳ ــ روز اليوسف : مايو ويونيو ويوليو ١٩٥٠ ، ويونيو ١٩٥٠ . الموسف : مايو ويونيو ١٩٥٠ ، ويونيو
  - ۱۹۵۱ صوت الأمة : يونيو
  - ۸ ـ المصرى: مايو ، ويونيو ١٩٥٠ ·

• • .

# الملاحيق

• : • 

ملحق رقم ( ۱ \_ بیان حسین سری عامر بعد صدور الحکم علیه بالبراءة فی ۱۷ نوفمبر ۱۹۰۱ ۰

سيعانك رن ، ما أجل قدرتك ، وما أحسكر علينك ، قند البلبسين فسرت ، وتداركتي عابلك فحدت ، شكراً أنك بارق ، فالعدالة منتك و العاقبة عندك الصارب

أراد أهدائي وحاسمي النكاية بي والنيل من شرق ونهل عملي في خدمة مليكي ووطني برظنوا أن المكتب والثلثين وهو سلاحم، ضع وسائليم انتشاء كي سه وارتكبوا في سيل ذلك كل ما هكتيم منه شيطانهم ... ولسكن كنت على ثنة أن المدنلة مبها تأخرت فلا بد آتية .

لمة نكلوا في دارتكبوا من كل ما مخالف التانون والعدل والحق وأشاعوا وشنوا واتهوا وسيسوا وشهروا زمانوا ولم تشتن أذعانهم الثررة هزأى حيلة شيطانة الاارتكبوها مني ... ولكن كانت لتى بقسى وهلى ولتى بيطالة الله خير عاصم لى من كذبهم وظلهم وتعذيهم وتشنيعم ... ظم تعلو كل أعسالم لاكثر من مواطئى المذام الشرفاء .

والآن وقد طبرت عدائة الله على مدحدرات أصحاب الموة مستمار و عكمة الجناسة غالب بك ورفقي بلك و مداأ الميف بك مولا الدين وقدوا متاره الحق والمدال عائمة وأعدوا سمكم العادل لى شرق برطيش العاروق كرامه .. مؤلا الله المدال عليم إلا ضائرهم وصدائهم وغلون العدالة الديارية تنظرا عاماد الحق لنما بموالشرف الربابه ـ وكانوا حقاظراً القضاء الذي لم تترجز عليما منا منا الآيام

به اعاد احتى تصا بورائشرف لاربابه ـ وكانوا حفاظماً المتصاداتان لم تتزجوع في تتو المسادات المام السابق والذي قبى فرخرة النظم والملتيان أما يجد بات حزى الناقب العام السابق والذي قبى فرخرة النظم والملتيان إنه كان مستشاراً به والذي طن كلسة الحتى والقانون ـ طلعا يقرأ وهو في زوايا النسيان الآن هذا الحديم النادل المراتع وسرجع لمنسيره ويشم حيث لا يقعم النام ويعلم أن دولة الباطل ساشة ودولة الحق إلى قبام الساعة .

أما هذا المصطفى فهمين الذي دمشه حكم القعناء العادل هو رمن لف لفه فسيقول القعناءكلته فيهم قريبا إنشاء إنه

واقه وحده الذي أظهرًا لحق ومحق الباطل سيتولى الفظاء بظلمة غير عمل ولايهمل. اقد الملك الوطن

الاوادمسين سرى هامر

١ \_ من أوراق اللواء حسين سرى عامر

111

### ملحق رقم ٢

۱ ... شكوى اللواء حسين سرى عامر من تواجده بالســجن بعد قيام الثورة والتماسه النقل ال السنتشفى العسكرى

المسجنه الحرب في ١٠/١٠/١٠ ٥٠

من المذم رس الرة المبسه والحة من المزيد الدراه المراه المداه المشرق بأسرة المطاع أن المان دُما شدر والحقاص المدرور بالمزالة بالمسبم لمن المستناء ما مدين مع مودون بالمزالة بالمسبم لمن شما آفله أ مدين مع وجودن بالمزالة بالمراه المدرور بالمزالة لا سما آفله أ مدين بل مرسي الماد مرديد رفعوها يرمن أكل إن ويدن بل مرسي الماد مرديد رفعوها المدت محادرت المديد مدين المدرور المديد من المديد من المدرور المديد المدالة المدين المدين المديد من المديد الم

١ \_ من أوراق اللواء حسين سرى عامر

## ملحق رقم ٣

١ \_ اعادة محاكمة اللواء حسين سرى عامر بعد قيام ثورة يوليو ١٩٥٢ (١) ٠

#### الأدعساء الأول

الهروب من خدمة حضرة صاحب الجلالة الملك « وقت خدمة الميدان » ·

وذلك ان بجهة الاسكندرية بتاريخ ٢٣/٧/٢٣ عندما علم أن القيادة تبحث عنه غادر منزله وهو مرتديا الملابس المنزليــة « بيجاما \_ روب \_ شبشب » وركب سيارة خصوصية واتجه الى مطروح ومنها الى السلوم محاولا اجتياز الحدود المصرية الى ليبيا وقد قبض عليه حوالى الساعة ٣٠٠ يوم ١٩٥٢/٧/٢٥ بالسلوم وهو

هذا هو نص الادعاء الأول \_ كما وضعته ادارة نائب الأحكام . مروب من الخدمة ! مراكة بالمويد

وقت خدمة الميدان!

لواء في الجيش أمضى أكثر من ٣٣ سنة خدمة ·

الأسلحة الفاسدة \_ ١١٣.

<sup>(</sup>١) من أوراق اللواء حسين سرى عامر

وقت خدمة الميدان!

سامحكم الله

وعندما علم ان القيادة تبحث عنه!

فهل هذا صحيح ـ وهل يوجـد بين أيديكم أية مكاتبــات أو حتى مجرد أقوال تفيد أن القيادة كانت تبحث عنى · وهل بين أيديكم ما يفيد ان القيادة أصدرت أمرا بالقبض على ·

لقد سأل المجلس العسكرى الصاغ أنور سلام عمن أصدر اليه أمر القبض على اللواء حسين سرى عامر ·

فأجاب ببساطة تامة أنه قبض على من تلقاء نفسه لأنه كان يعلم أننى متهم في قتل عبد القادر طه · ماشاء الله !

وكذلك سأل المجلس العسكرى كل من الصاغ محمد ابراهيم سالم واليوزباشي أحمد وصفى واليوزباشي عبد المجيد شهدى . فأجابوا جميعا أنهم قبضوا على من تلقاء أنفسهم \_ وحتى بعد أن أخبروا رياسة الجيش أكثر من مرة بوجودى في السلوم .

فهل يتكرم علينا حضرة المدعى بافادتنا · من أين له ال القيادة كانت تبحث عنى وأننى بعاد أن علمت بذلك بادرت بالهروب مرتديا ملابس منزلية ·

وقبل أن أتكلم عن هذا الادعاء أريد أن أشير الى البند ٢٥٩ من قانون الأحكام العسكرية الذى يقول (كل من قرر شيئا يجب عليه اثباته بالبرهان ـ فاذا أقيم على متهم ادعاء السكر فمن واجبات المدعى أن يثبت بالبراهين أن المتهم كان سكران ـ وليس المتهم مكلفا بأن يثبت انه كان صاحيا ) • وأيضا البند ١٨٠ من قانون الأحكام المسكرية الذي يقوله ( والأجل اثبات الهروب يجب أن يبرهن حدوث الغياب بدون اذنه مع وجود التصميم على عدم الرجوع ولكن لأجل اثبات الشروع في الهروب يجب أن يبرهن على التصميم فقط بدون حدوث الغياب ) .

ومن هذا النص يتضع أن عناصر جريمة الهروب هي :

- ۱ \_ الغياب بدون اذن ٠
- ٢ \_ التصميم على عدم الرجوع .

في حين أن الركن الأساسي في جريمة الشروع في الهروب. هو التصميم على عدم الرجوع دون الغياب ·

وعلى هذا الأساس يقع على عاتق المدعى عب البسات توافر هذه العناصر بدلائل لا تقبل الشك \_ لا أن أكلف أنا بالبسات العكس •

ورغم ذلك فاننى على قدر جهدى الضيق المحدود سوف أتكلم

## أولا : عنصر الغياب دونْ اذن :

۱ \_ لم يثبت من الأقوال التى أدلى بها الشهود جميعاً سواء فى مجلس التحقيق أو أمام حضراتكم \_ اننى كنت متغيباً دون اذن \_ بل على النقيض من ذلك ثابت من شهادة اللواء عازر جرجس فرج \_ أننى كنت فى الاسكندرية فى مأمورية بمكتب شئون فلسطين وكان معى الأميرالاي مصطفى الصواف نائب الحاكم الادارى العام بمنطقة غزة . ٢ \_ أما ذهابى الى السلوم يوم ١٩٥٢/٧/٣٣ \_ ففى هذا التأريخ كنت لا أزال مديرا لسلاح الحدود ، والصحراء الغربية كلها داخلة فى دائرة اختصاصى : وذهابى الى هناك لا يعتبر غيابا دون اذن ، ولعل أقوال السيد فرح التى ذكرها فى مجلس التحقيق وأمام حضراتكم ، فيها الدليل الكافى على ذلك ، فهو يذكر اننى قلت له ( اننى سأمكت بالسلوم حوالى أربعة أيام الى أن تتجلى الحالة واعتبرنى فى شغل ميرى ) ،

٣ ـ أما اننى كنت مرتديا ملابسى المنزلية أو اننى أستعمل عربتى الحصوصية • فهذا لا يعتبر سببا لاعتبارى غائبا دون اذن • وسوف أتناول موضوع الملابس والعربية فى موضوع آخر •

### ثانيا: أما عنصر التصميم على عدم الرجوع •

۱ - مكثت فى السلوم من يوم ۲۳/۷/۲۳ - وأعتقد ان العقل العادى البسيط يحتم على من يريد الهرب ان لا يمكث يومين كاملين فى السلوم دون عمل جدى فى ترتيب أمر هذا الهروب مع العلم ان جميع السبل مهيأة \_ ومعرفتى بالسلوم والطرق والدروب والمسالك تامة \_ فلا معنى مطلقا للانتظار .

٢ ـ ثبت من شهادة السائق الباشجاويش ابراهيم السيد عفيفى ان عربتى الخاصة كانت بالسلوم ووضعت بجراج القسم أسفل الجبل ولم آمر باحضارها عندى بالاقشلاق فوق الجبل حتى تكون جاهزة بجوارى اذا أردت الهروب أو الشروع فى الهروب

سيد تابت أيضا من شهادة الباشجاويش ابراهيم السيد عقيقى هذا أنه لما غادر السلوم ليغير ملابسيه وليحضر لى غيارات

داخلية عرض على مفتاح عربتى الخاصة ولكنى أبقيته معه فاذا كان عندى رغبة في الهروب أو حتى محاولة أو شروع لابقيت معى مفتاح العربية لتكون جاهزة تحت يدى وخصوصا اننى أجيد السواقة

٤ ــ ثبت من شهادة الباشجاويش ابراهيم السيد والجاويش الحمد موسى أن السيدة حرمى أرسلت لى يوم ٧/٢٣ مع الجاويش احمد موسى بدلتى العسكرية بجميع لوازمها فقط دون أية ملابس مدنيـــة .

فلو فرضنا اننى غادرت الاسكندرية مصمما على الهسروب أو عدم الرجوع كانت هي أول من تعرف ذلك ولأرسلت لى ملابس مدنية ونقود لتساعدني على الهروب للأنه من غير المعقول أن أهرب ببدلة عسكرية ودون أن يكون معى نقود •

م شهادة القائمقام السهيد فرح · ذكر في مجلس التحقيق وأمام حضراتكم انني حين قابلته أبلغته انني سهابقي بالسلوم إلى أن تنجل الحالة فأعود وان يعتبرني في شغل ميرى وتركني السيد فرح بالسلوم على هذا الأساس · ولو كان في نيتي الهروب لعلم ذلك منى أو بالقليل لطلبت منه الساعدة ·

٦ ـ شهادة السيد ابراهيم السنوسى أماماكم وأمام مجلس التحقيق اننى لم أتحادث معه مطلقا في أمر ذهابي الى ليبيا أو تسهيل دخولى اليها أو هروبي أو الحركة القائمة في مصر وشهادة السيد ابراهيم السنوسي هذه تثبت بوضوح مدى الاختلاق والتلفيق في شهادة محمود حسن الثانية اذا قارناها بشهادته الأولى والتلفيق في شهادة محمود حسن الثانية اذا قارناها بشهادته الأولى والتلفيق في شهادة محمود حسن الثانية اذا قارناها بشهادته الأولى والتلفيق في شهادة محمود حسن الثانية اذا قارناها بشهادته الأولى والتلفيق في شهادة محمود حسن الثانية اذا قارناها بشهادته الأولى والتلفيق في شهادة محمود حسن الثانية اذا قارناها بشهادته الأولى والتلفيق في شهادة محمود حسن الثانية اذا قارناها بشهادته الأولى والتلفيق في شهادة محمود حسن الثانية الأولى والتلفيق في شهادة محمود حسن الثانية الذا قارناها بشهادته الأولى والتلفيق في شهادة المحمود حسن الثانية الذا قارناها بشهاد المحمود والتلفيق في شهادة السيد الثانية التلفيق في شهادة الشهادة التلفيق في شهادة التلفيق في شها

اجمع جميع الشهود امامكم ان علاقتى بالعائلة الحاكمة في ليبيا سيئة ومن غير المعقول أن يهرب الانسان الى بلاد لا يوجد بين حاكميها وبينى الاكل علاقة سيئة .

رم ـ خدمت بالسلوم وسيوة مدة تقرب من المخسس معنوات وقطعت الطريق بين السلوم وسيوة مئات المرات ولا يوجد طريق أو درب أو مسلك بين الحدود المصرية الليبية الا وأعسرله معرفة حيدة · فكيف يستساغ عقلا ان أهرب من الطريق الوحيد الفي تحرسه قواتنا المصرية وقوات من ليبيا · دون أن المجا الى الطرق والدروب والمسالك التي أعرفها جيدا والتي لا توجد عليهسا أية حراسة والتي لا تبعد كثيرا عن السلوم ·

وأرانى الآن فى حاجة الى مناقشة شهود حضرة المدى واحدا واحدا بعد أن حبس منهم من حبس ورفت منهم من رفت والآخرين الذين غيروا شهاداتهم بعسد الحبس وحضرات الأفاضل الذين لم يرعوا الله فى ذمتهم سامحهم الله » .

### أولا: الملازم ثان وقتى محمود حسن:

کان هذا الضابط شاهد اثبات ضدی فی قضیة اسلحة السحراء و کان عونا ونصیرا للاستاذ مصطفی فهمی و کیل نیابة مرسی مطروح فی ذلك الوقت ۱ الی الحد الذی جعل مصطفی فهمی هذا بذکر فی تقریره الی النائب العام والذی کاد یوغیر فیب باسنمراز القبض علی الی معلومات استقاها من هذا الشاهد محمود حسن و هذا کله ثابت فی أقوال الشاهد فی قضیة الاسلحة وفی تقریر مصطفی فهمی و أیضا فی حیثیات حکم محکمة الجنایات ۰

شهد محمود حسن امام مجلس التحقیق یوم ۸/۲۶ بعد أن حلف الیمین فقال الآتی نصه ( وثانی یوم الخمیس ۱۹۵۲/۷/۲۶ حوالی الساعة ۲۲۰۰ طلبنی المحافظ بالتلیفون من المحافظة بمرسی

MA

مطروح وقال لى أنا قائم للمنطقة الشمالية وخلى بالك من طلبات المدير وسألنى عنه وعن أحواله فطمنته عليه وأنه فوق وحوالى الساعة ٢٣٠٠ رجع الصاغ محمد ابراهيم من مأموريته الحزينة وطلبنى فى المكتب وعلمت منه أنه وصلت اشارة الى قسم السلوم المقبض على القائمقام السييد درح فأنا اتصللت باليوزباشي الحمد وصفى ١٠٠ لى أن قال انه أمرنى بمراقبة اللواء حسين سرى عامر والمحافظة عليه ١٠ ولكن لما عرفت مسئوليتي الشديدة نحو اللواء حسين سرى عامر طلعت الى مقر الكتيبة بالقشلاقات فلم أجد اللواء حسين سرى عامر وقالوا مشى برجليه على الطريق فى اتجاه اللواء حسين سرى عامر وقالوا مشى برجليه على الطريق فى اتجاه ليبيا وأنا نزلت أجرى الى قسم السلوم لاتصل ببوابة كابوتزو وهكذا الى أن قال حين القبض على والصاغ عرفه انه مطلوب لمرسى مطروح فسأله من عاوزنى فقال له مطلوب تشرف مرسى مطروح فقام وخرج معى ١٠٠) ٠

وفي يوم ٩/٩/٩/٩ أحضره مجلس التحقيق مرة أحرى . فقال انه سمع حديثه بيني وبين السيد ابراهيم السنوسي بخصوص مروبي الى ليبيا وركوبي الطائرة من مطار العظم الى السودان لأذهب الى نسيبي هناك وذكر ان كلفته ان يستعلم عن السييد ابراهيم السنوسي وهل عاد من ليبيا أم لا \_ كما سألته عن الوقت الذي يستغرقه السفر الى بني غاذي \_ وقال أيضا انني سالته ثانية عن عودة السيد ابراهيم السنوسي ويسئل في ذلك القسم . فقال وسألت القسم وعلمت أنه لم يحضر فبلغته ذلك وانني تضايقت للذلك وانني طلبت عن حارسي الخاص السيد جباره ان يجهز اللابس ويضعها في الشنطة وطلب عربة وركب بها ومعه الشنطة والمحارس الخاص وأمر السيائق بالتوجه الى كابوتزو ومشي .

وكلفني أنا بالنزول والاستفهام من المحافظة عن مجيء المحافظ الى

السلوم فالمحافظ أبلغنى أنه وردت له اشارة بالسفر الى المنطقة الشمالية الى آخر ذلك ٠٠

ثم أجاب على سؤال من مجلس التحقيق نصه ( ألم يحاول اللواء حسين سرى عامر الخروج من الحدود المصرية بطريقة سرية غندما وجد أن السيد السنوسى قد تأخر ) فأجاب التي استفهمت أمنه عما اذا كان من المكن أن أركب احدى السيارات الخاصة بنقل الأغنام أو البضائع التي تخرج من الحدود المصرية الى ليبيا .

وأجاب · على سؤال آخر من المجلس اننى كلفته ان يتصل بالمحافظ يوم ١٩٥٢/٧/٢٤ كى يجهز لى ملابس ويشتريها من مطروح مثل قمصان كاكى وبنطلونات ملكى وكاكى واننى كلفت أيضا أن يشترى عدة حلاقة ولوازمها وانه تكلم مع المحافظ بهذا المخصوص فقال له أنه سيحضرها معه · كما ذكر اننى تكلمت عن ضباط الحركة بسوء · · ) ·

تلك هي أقوال محمود حسن الثانية · التي طلب منه مجلس التحقيق ان يدلي بها · · فهل وقفت عند هذا الحد ·

لا ياحضرات الضباط العظام .

يكاد المريب يقول خذونى اذ أنه بعد أن سساله المجلس السؤال التقليدى  $\cdot$  هل لديك أقوال أخرى  $\cdot$  قال لا \_ فقط أود أن أقول ان أقوالى هذه تكمل الأقوال التى ذكرتها فى مجلس التحقيق ... هل تشعر يا محمود يا حسن في قرارة نفسك أنك كنت تلفق \_ ولماذا لم تذكر هذه الأقوال الجديدة حين سؤالك لأول مرة  $\cdot$ 

ولكن هذا المريب لابد أن يسير في خط غير مستقيم لأن تلك طبيعته فتراه يذكر أمام حضراتكم أقوال أخرى تختلف عن تلك

التى قالها أول مرة و ثانى مرة وأمام مجلس التحقيق فهو يقول أمامكم ( وبعد الظهر كلفنى أسأل عن السسيد ابراهيم السنوسى وصل أم لا فنزلت تحت وسألت فقالوا لم يصل وجوالى الساعة ٩ مساء قال لى المدير تعال نتمشى حتى بوابة كابوتزو لنقابل السيد أبراهيم السنوسى – وحوالى الساعة ١١ أنا كنت جنبه فى الأودة وطلب منى تجهيز الشنطة وقام هو بنفسه فوضع كل مهماته وعفشه فى الشنطة وطلب من جبارة حارسه أن يأخذ الشنطة وفسلا أخذ الشنطة ووضعها فى عربة بيك أب ١٠ الى أن قال وذهبنا وجدنا المدير جالس جوه الكشك على أحد سراير العسساكر وسألنى عن سبب طلبه فأبلغته مطلوب تشرف مطروح فطلع معنسا وركب العربة ) ونسى محمود حسن أن يذكر شيئا عن طلبى منه ملابس وعدة حلاقة • فسأله حضرة المدعى سؤالا ايمائيا رقم (١٠١) ألم يطلب منك اللواء حسسين سرى عامر أو من غيرك شراء حاجيات والمبوسات تساعده على الهرب •

فاجـــاب جـ ١٠٢ ( طلب منى أن أبحث له عن عدة حــلاقة وفنلات وبنطلون قصير فلم أجد ببلدة السلوم ) ·

ومن هذا يتضح لحضراتكم الاختلافات البينة بين أقواله أولا في مجلس التحقيق وثانيا أمام حضراتكم واليكم التفصيل

۱ \_ لم يذكر فى أقواله لأول مرة أمام مجلس التحقيق أى شىء عن السيد ابراهيم السنوسى ولكنه فى المرة الثانية \_ وأمام حضراتكم تذكر فجأة السيد ابراهيم السنوسى • وذكر حديث طويل دار بيننا •

٢ ــ لم يذكر شـــينا أمام مجلس التحقيق لأول مرة عن تجهيز الشينطة ووضع الملابس بها ــ وثانى مرة أمام مجلس التحقيق قال اننى كلفت السيد جباره بتجهيزها • ولكن أمام حضراتكم قال

اننی طلبت منه هو أی محمسود حسن تجهیز الشنطة · ثم قمت أنا بنفسی بوضع كل مهماتی فيها ) ·

٣ ـ ذكر أمام حضراتكم اننى طلبت منه حوالى الساعة
 ٩ مساء أن نتمشى حنى بوابة كابوتزو لنقابل السيد ابراهيم
 السنوسى • ولكن لم يرد أى ذكر لهذه الواقعة فى أقواله فى المرتين
 أمام مجلس التحقيق •

٤ ــ لم يذكر شيئا عن الملابس أمام حضراتكم لولا السؤال
 الايمائي من المدعى رقم ١٠٢ وكذلك لم يذكر شيئا عن الملابس
 أمام مجلس التحقيق لأول مرة .

یا محمود حسن مادمت کذوبا \_ فکن ذکورا .

دكر محصود حسن في أقواله الثانية أمام مجلس التحقيق وأقواله أمامكم انه لما ذهب هو والصاغ محمد ابراهيم سالم للقبض على وجدنى داخل الكشك جالسا على سرير عسكرى .
 في حين أن الصاغ محمد ابراهيم سالم يقرر أننى كنت جالسا على صفيحة خارج الكشك . فأى القولين صحيح .

### ثانيا - الصاغ محمد ابراهيم سالم :

اتضح أمام حضراتكم ان هذا الضابط نقل من العريش على غير ارادته وأنه وسط أقاربه لالفاء هذا النقل ولم يفلح · وذكر أمامكم أيضا عندما سئل هل كان هذا النقل يوافق رغبته أم لا \_ قال انه نقل على غير رغبته · وانه اشتكى ·

وذكر في أقواله أمام مجلس التحقيق يـــوم ١٩٥٢/٨/٢٥ ( وفي الساعة ٢٣٤٠ حضر لي وكيل الامباشي أحمد موسي وأخبرني

177

اننى مطلوب شخصيا على التليفون من مطروح فاتصلت بالبكباشي عبد العزيز شاكر الذي أخبرني بأن القائمقام السيد فرح هبرب بعربته تجاه السلوم وانه كان مطلوبا نزوله الى الاسكندرية وأخبرني بمنعه من مغادرة الحدود والقبض عليه ٠٠ ثم قال وفي هذا الوقت وجلت الملازم ثان محمود حسن قادما من أعلى الجبل ولما سسألته عرفت أن اللواء حسين سرى عامر لايزال مع عسساكر الغصيلة بالنسكر فوق الجبل الى أن قال وأثناء كل هذه العملية صعات بعربية السيارات الى القشلاق فوق الجبل ولما دخلت لم أجد اللواء حسین سری عامر وفهمت آنه اتجه آنی پوایة کابوتزو ۱۰ الی أن قال ٠٠ وعند وصولها كابوتزو لاحظت شـــخصا يلبس جلابيــة وهمامة بيضاء وبيده مدفع رشاش ٠٠ ثم قال ووجدت اللواء حسين سرى عامر لابسا بنطلون وقميص ملكى وعليه روب ولم أحاول اشعاره بشيء ولما سألته عن العربية التي قيل انها معه قال لي انه أرسلها لاحضار الملازم ثان محمود حسن وطلب ذهابه بالعربية التي معى الى المعسكر وفعلا ركبت معه العربية \_ ولكن قبل القشلاق بحوالي ٨ متر أمر اللواء بايقاف ألعربية على الطريق لأنه لاحظ وجود نور قادم الى اتجاه السلوم فقال أظن دى عربية السيد فرح ٠٠ الى أن قال ٠٠ على انى أردت انتهاز الفرصــة والاتصال ببوابة كابوتزو تليفونيا في الوقت الذي كان فيه حسين سرى غير موجود بها وفعلا كلمت الشاويش عباس الناظر حكمدارها ولم يكن اللواء حسین سری قد وصله بحدیث بینی وبین الشاویش شخصیا ۰۰ الى أن قال وصعدت ومعى قوة من الحدود وأخرى من الألغام بقيادة فارسى وتوجهنا الى بوابة كابوتزو وحيث علمت قبل الصعود أن اللواء عاد اليها ثانية فاحتجزوه العين وصولنا فأغبرني الشاويش عباس الناظر آنه موجودا بجوار الكشك وفعلا أفهمته الموقف وكان

جالس بجوار الكشك في الخارج فقال طيب أنا بردان وعاور كبود وفعلا أمرت الجاويش باعطائه كبود وثم ركب اللوا حسين سرى عامر العربية وأركبت الملازم ثان وقتى محمود حسن كحرس معه في العربية وسرت أنا خلفهم ١٠ الى أن قال ١٠ ولما وصلنا القسم نزلت ورتبت الحراسة وصرفت قوة الجيش وأمرت بقيام الحرس لتوصيله الى مطروح وأخطرت المختصين بذلك وأثناء نزول اللواء من بوابة كابوتزو قال ان له شنطة بها ملابس خاصة بقشلاق السيارات ) .

وقال أيضاً ردا على سؤال من المجلس ( باعتبسارك مأمور السلوم ما هي تحرياتك عما قام به اللواء حسنين سرى عامر أثناء المدة التي قضاها بالسلوم) •

فأجاب (أنا علمت أن اللواء حسين سرى عامر كان ينوي الالتجاء الى ليبيا أذا تحقق من نجاح الحركة ولذلك فأنه توجه آلى نقطة كابوتزو الليبية مرتين ولكنها رفضت دخوله)

ثم قال عندما سئل هل لديك أقوال أخرى ٧ لا ولكن أود ان أبين ان الترتيبات العسكرية التي أمر بها السييد فرح وباشر تنفيذها بنفسه عاقت وصولى أو أى حد للاتصال بقوة السيارات فوق الجبل للتأكد من وجود اللواء حسين سرى عامر هناك م

تلك هي أقوال الصاغ محمد ابراهيم سيالم أمام مجنس التحقيق ٠٠

فَهُلُّ هِي بَعِينُهَا الْأَقُوالُ الَّتِي قَالَهَا أَمَامُكُم •

و قال أمامكم والساعة ١١ ونصف ليلا حضر الى وكيل الأومباشي أحمد موسى وقال في مطلوب على التليفون وأمره باستدعائي فورا

٠٠ الى أن قال وفي هذه الأثناء كان الملازم ثان محمود حبين نازلا من عند المدير فأفهمته الموقف وطلبت بقاءه مع النقطة وأخذت سيارة وطلعت القشلاق وسألتَ عن المديرَ فقَالُوا اللهُ أَخَذُ عَرَبَيُّــةُ بيك أب واتجه لنقطة الحدود وهي المسماء كابوتزو الساعة ٧٢٦٣٠ و الى أن قال ثم سألنى عن المحافظ فلم ابن له أى شي فقال انه لما سأل عليه في مطروح أخبروه بقيامه من أكثر من ساعتين فقلت له سعادتك رايح تفضل هنا فقال لا أنا راجع القشلاق فقلت له اتفضل عربيتي تحت أمرك وركب واتجهنا الى المعسيكر وقبيل وصولنا المعسكر بحوالي ١٠٠ متر شاف نور سيارة قادمة على الطريق الى السلوم فقال دى لازم عربية السيد فرح ووقف ونزلنا تقطية كابوتزو أنا المأمور اللي جيت عن في دلوقت شُفتني ساعة ما كنت باكلم اللواء حسين سرى عامر واللا لا ﴿ فَقَالَ نُعَسِّمُ فأفهمته الأوامر بالقبض على اللواء والقائمقام السيد فرح - فان دخل المعسكر فان القوة تمنعه من مغادرته وأن عاد عنه كم تمنعوه من مغادرة الحدود ٠٠ الى أن قال ثبم أخذت معى الملازم ثان محموط حسن وأفراد النقطة التي بأول مطلع الجبل عند الاستراحة وصعدنا الى بوابة كابوتزو لهذا الغيرض حيث كالت قد أبلغت القسم بعودة اللواء حسين سرى عامر اليهم وبأنهم أفهموه أمرى واحتجوزه طرفهم ولم يسمحوا له بمغادرة الحدود . ولما وصلت البوابة وجدت اللواء حسين سرى عامر جالس على صفيحة فارغة بجوار الكشك فقلت له متأسفين صدرت أوامر بالقبض عليك • قال لى ممن ؟ قلت من القيادة فقال ممكن أكلمك على انفراد ودخلنا الكشبك وقال لى أنا كنت عملت ترتيب أروح ليبيا فمش ممكن تسيبوني ) "

هذه هي أقوال الصاغ أمام حضراتكم يوسك ترسيس بر سياء

الا تلاحظون التناقض بينها وبين أقواله أمام مجلس التحقيق - وهل نستطيع أن نفهم سر هذا الاختلاق والافتراء .

ولماذا لم يذكر أمام مجلس التحقيق انى أخذته داخل الكشك وقلت له اننى عملت ترتيب لدخول ليبيا وطلبت منه ان يسيبونى ولمصلحة من هذا التزيد ٠٠ وكيف يعقبل ان أطلب منه ان يتركنى أجتاز الحدود الى ليبيا بعد ان أبلغنى بصهور الأمر بالقبض على ولم يكن بمفرده بل كان معه ضباط آخرين وعساكر كثيرين في حين انه كان معى وجدنا فى المرة الأولى عند النقطة ٠٠ ولم أطلب منه مثل ذلك ٠٠

وقال أيضًا انه سألنى عن المحافظ فقلت له اننى سألت عنه فى مطروح وأخبرونى انه قام من أكثر من ساعتين · قال عدا أمام حضراتكم · ولم يذكره أمام مجلس التحقيق ــ ولا يوجد من الشهود من يؤيده فى هذا الادعاء الكاذب ·

وقال أيضا حضرة الصاغ أمام حضراتكم انه اتصل شخصيا بالشاويش عباس الناظر حكمدار نقطة كابوتزو ليأمره بحجزى عند ذهابي له • هذا في الوقت الذي قال فيه محمود حسن انه هو الذي اتصل وقال أنا المأمور • في حين ان الجاويش عباس الناظر يقول ان الذي اتصل بهم اليوزباشي شهدى • •

ونحن لاندری أین وجه الحق فی هذا ۰۰ ومن صاحب الشرف الرفیع الذی أصدر أمن القبض الصاغ محمد ابراهیم سیالم ما الموزباشی شهدی ما الملازم ثان محمدود حسن ۰۰ افتینا یا حضرة المدعی ۰

وهل مثل هؤلاء الشهود الذي يدعى كل واحد منهم الشرف على اصدار الأمر بالقبض على مثل هؤلاء هل من حقى ان لا أطمئن الى شهادتهم أم ماذا ٠٠ بالله ٠

وقد ذكر الصاغ أمامكم أيضا اننى تناولت بعض ضهباط الحركة بسوء وذكن اسم ضابط لا أعرفه ولم أره ولم أقابله فى حياتى • فى حين أنه لم يذكر شيئا من ذلك أمام مجلس التحقيق •

وذكر أيضا حضرة الصاغ أمام مجلس التحقيق اننى ذهبت الى بوابة كابوتزو مرتين واننى أردت اجتياز الحدود الى ليبيا اذا تحققت من نجاح حركة الجيش ·

ولكن حضرة الصياغ كاذب فى ذلك وقد تشكك المجلس العسكرى فى شهادته فسأله السؤال رقم ١٤٣ ( ألم تعرف السبب فى عودة اللواء حسين سرى عامر الى بوابة كابوتزو ثانيسة قبل القبض عليه ) •

فأجاب ( هو راح علشان يسأل عن المحافظ تليفونيا لأن هذه النقطة هي الوحيدة اللي فيها تليفون فوق الجبل لأن يستعين به ) ·

اليست هذه الاجابة وحدها كفيلة يا حضرات الأعضاء ان نفضع لكم هذا الشاهد الذي ملأ قلبه الحقد والبغض على •

ان تفكيره قد شل ساعة ان سمع سؤالكم ولم يستطع ان يؤلف أو يخترع \_ فأجاب الحقيقة \_ وهو صاغر \_ وهو مأخوذ من مول المفاجأة تلك الحقيقة التي تعطيكم الدليسل القاطع من شهادة الخصم على انى كنت مصمما على الرجوع .

وثمة دليل أخير على كذب هذا الصاغ \_ فقد كنت معه وحدى بنقطة كابوتزو ولم أكن مسلحا بأى نوع من أنواع الأسلحة فما الذي

منعه من أن يخبرنى انى مطلوب للقيادة أو ان مناك أمر بالقبض على بعد أن يتبين له أنى أسأل عن السيد فرح شريكى فى الهروب حسب اعتقاده ·

لعل الجواب يتبين من ان المؤامرة التي دبرها هـو وزملاؤه لم تكن نضحت بعد ـ لأنهم يعلمون أننى لابد ان أســـأل في تليفون كابوتزو عن السيد فرح بعد أن أبلغوني أنه مطلوب القبض عليه بواسطة وكيل الاومباشي أحمـــد موسى ـ وأنكروا كل شيء بخصوص ذلك .

وانه لم يشأ أن يقبض على وأنا معه أمام القشللاق \_ بل يجب ارجاء ذلك حتى أذهب للتليفون في كابوتزو كيما يقال انني هارب .

ولعل أبلغ دليل على أخلاق هذا الشاهد وهو ماذكره في اجابته على سؤال المجلس رقم ١٣٩ بماذا تعلل عدم سماح المحافظ لك الاتصال بالمدير فأجاب ٠٠ وأقصد من كل هذا ان المحافظ لايثق بي ٠

وحقيقة كيف يثق بك انسان يا حضرة الصاغ ٠

ذكر فى أقواله أنه لما قابل محمود حسس نازلا من القشلان سأله عنى فقال له أنى فوق فاستبقاه بالقسسم وطلع القشسلاق ولم يجدنى مع أن محمود حسن ذكر أنى تحركت أمامه الى كابتزو ولم يذكر ما ذكره الصاغ باقواله فأى القولين صحيع .

انما الأمم الأخــــلاق مابقيت ٠٠ فان هموا ذهبت أخلاقهم ذهبوا

171

#### ثالثا: اليوزباشي أحمد محمد وصفي

قال فى شهادته فى مجلس التحقيق انه حوالى الساعة ١٨٣٠ حضر لى أومباشى سودانى من نقطة الحرس اسمه محمود مصطفى وقال لى مرت عربية هدسن خاصة بالسيد فرح وعربية أخرى وكان باحداهما المدير لابس قميص وبنطلون ـ الى أن قال ان أخى محمود وصفى قال لى انه اتصل بمجرد وصوله مصر يوم ١٩٥٢/٧/٢٤ بالتليفون بيساور اللواء محمه نجيب وقال له أخى اليوزباشي أحمد وصفى أرسلنى لكم لأبلغكم الرسالة التالية ( السيد فرح يجمع قوة ضاربة بمطروح وحسين سرى موجود بالسهاوم ومن المحتمل أن يهرب الى ليبيا بواسطة السيد ابراهيم السنوسى) •

و بعد أن خرجت من منزل السيد فرح مساء يوم ١٩٥٢/٧/٢٣ اتصلت بالملازم ثان محمود حسن بالسلوم فقال لى حسين صرى عندى بالسلوم فقلت له طيب خلى بالك ·

وفى صباح ١٩٥٢/٧/٢٤ اتصلت بمفتش العامرية وقلت له ان حسين سرى عندنا فى السلوم وعند حصول أى تغيير فى المنطقة تصرف فى حدود هذه المعلومات وبناء على هذه المعلومات قام المفتش بتبليغ القائمقام محسن ابراهيسم الذى كان فى زيارته بالعامرية والذى أبلغ القيادة بالاسكندرية \_ الى أن قال \_ وفاتنى أن أذكر اننى أثناء انتظارى بالصالون مع حضرات الضباط اتصلت بمحمود حسن بالسلوم وقلت له ( رقبتك برقبة حسين سرى ) فقال لى ( أحط عليه حراسة ) فقلت له تصرف انت مسئول عنه ١٠ الى أن قال و بعد فترة غير قصيرة اتصل بى محمود حسن وأبلغنى أن حسين سرى فوق \_ فقلت له أبقيه عندك وستصلك أوامر حالا بالقبض عليه \_ وبعد ذلك اتصل بى مفتش السلوم وقال لى انه بالقبض عليه \_ وبعد ذلك اتصل بى مفتش السلوم وقال لى انه

الأسلحة الفاسدة ... ١٢٩

موجود فوق ـ وقال هل نقبض عنيه ـ فقلت له طبعـا ـ احنا بنقبض على السيد فرح علشان هروب حسين سرى ·

ولما سئل ( عل لديك معلومات عن محاولة اللواء حسين سرى عامر الهروب الى خارج الحدود المصرية ) •

أجاب (والله أنا سمعت ان الباشجاويش بتاعه نزل اسكندرية يحضر له معلومات وملابس \_ ثم أمر بتحرك تروب السيدات الى مطروح بأمر المدير \_ هذا موضوع يثير الشك في نياته \_ ثم ان الحدود الليبية لم أعلم الأمر بقفلها الا يوم الجمعة ١٩٥٢/٧/٢٦ صباحا بعد القبض على اللواء حسين سرى عامر) .

وسأل المجلس العسكرى اليوزباشي أحمد محمد وصفى \_ وأجاب اجابة طويلة مفصلة يهمنا منها الفقرات التالية ·

(حضر الصاغ محمد ابراهيم سيالم وقال الآوامر وصلت بالقبض على السيد فرح فقلت له اذا كنا نقبض على السيد فرح من باب أولى نقبض على حسين سرى فقال أنا عايز أوامر ١٠٠ لى أن قال ووصيل سيدى برانى وتكلم وقال أنا عرفت أن اللواء حسين سرى موجود في كابتزو وأصدرت أمر بالقبض عليه وقال فيه حاجة مهمة جميع الأوامر التي كنت أعطيها كانت بخصوص اعتقاله ذي ما قرانا في الجرائد وكنت متوقع وصول هذه الأوامر ولم تصل قبل القبض عليه ) •

وساله المجلس السؤال رقم ۱۸۱ بالآتی ( ذکرت فی اقوالك فی مجلس التحقیق ان المحافظ قال لشهدی بامر المدیر هات تروب سیارات سیوه الی مطروح ویمكن التروب یتحرك ویروح وادی النطرون وعلی أی حال حتعرف بعدین ـ ولم تذكر ذلك الآن فما هی الحقیقة ) .

فأجــاب ج ۱۸۱ بالآتی ( الواقع انی ذکرت هذا الکلام فی مجلس التحقیق وأنا متهیالی انی سمعت حاجة زی کده ـ و بعد کده سالت شهدی یعنی بعد مجلس التحقیق وأنور سلام قالوا لایمکن یتحرك یروح ای حته ) .

وساله المجلس السؤال رقم ١٩١ بالآتى ( هل عرفت أولا خطة أية اتصالات بين المحافظ والسيد ابراهيم السنوسى في هذه الفترة وما هي أسباب هذه الاتصالات إذا كانت قد حصلت ) .

فأجاب ج ١٩١ ( في الفترة دى بالذات سمعت أن ابراهيم السنوسي راح ليبيا ولا أعرف هل كانت هناك اتصالات من عدمه ) -

تلك نماذج ياحضرات الضباط العظام من اجابات اليوزباشي أحمد محمد وصفى ـ ومنها يتضبح الآتي :

ا \_ يتضيح من أقواله أمام مجلس التحقيق وأمامكم انه اتصل بمحمود حسن بالسلوم مساء يوم ٧/٢٣ أى يوم وصولى السلوم \_ وكان هذا ايذانا ببدء المؤامرة بين حضراتهم بدليل ان محمود حسن لم يشر الى هذا الاتصال والحديث لا فى أقواله الأولى والثانية أمام مجلس التحقيق ولا أمام حضراتكم .

٢ \_ يتضيح من كلامه في مجلس التحقيق وأمام حضراتكم انه رغم تكليفه أخيه بالاتصال بمكتب اللواء محمد نجيب ورغم اتصاله عو بالمنطقة الشمالية قبل ظهر يوم ٧/٢٤ فلم تصدر لهم أوامر بالقبض على .

٣ \_ يتضيح كذلك من أقواله في مجلس التحقيق وأمام حضراتكم انه كان ينتهز كل فرصة للاتصال بالملازم محمود حسن لتدبير مايريدونه .

غ ـ ذكر اليوزباشي وصفي في اقواله أمامكم انه سكل لجنه من تلقاء نفسه للقيام بعمل المحافظ ٠٠ فهل يعد هذا دليل ياحضرات الضباط العظام على سوء نية هذا الضابط ـ الذي لم تصله أية أوامر في الرياسة أو أي تعليمات بشأني ـ والذي يتصل بصديقه محمود حسن ويقول له احنا بنقبض على السيد فرح علشان حسين سرى ـ مادخل حسين سرى بالسيد فرح ٠

ه \_ ولما سئل من مجلس التحقيق عن أى معلومات لديه عن محاولة اللواء حسين سرى الهروب الى الخارج قال ان الباشجاويش نزل اسكندرية يحضر له معلومات وملابس ولعل هذه الاجابة وحدها التى أضاف اليها كلمة ( معلومات ) من عنده ما يوضع انه كان على اتصال بتدبير المؤامرة مع محمود حسن وزملائه الذى نزل أمامه الباشجاويش .

آ \_ ذكر أمامكم دون أن يذكر هذا في مجلس التحقيق أن الأوأمر التي أعطاها بخصوص القبض على كانت كما قرأ في الجرائد وانه رغم توقعه وصول هذه الأوامر لم تصل حتى وقت القبض على \_ ولعل في هذه الاجابة مايكشف عن حقيقة نواياه ٠٠ وهل لايزال حتى الآن وبعد أن تكشفت الأمور لايزال اليوزباشي وصفى مصرا على أن كلام الصحف بخصوص مقتل عبد القادر طه مسئول عن حسين سرى عامر ٠

وقد يتساءل البعض بماذا تعلل الشك فى تصرفات اليوزباشى وصقى وأنا أسارع بالقول أن هذا الضابط نجل المرحوم الأميرالاى محمد وصفى مدير سسلاح الحدود بالنيابة ٠٠ وثابت فى أوراق قضية أسلحة الصحراء ٠٠ الموقف بيننا ٠٠ فقد كتبت تقسريرا موجودا أمامكم عن أراضى الحكومة التى بيعت فى مرسى مطروح ٠ وثابت به أن المرحوم محمد وصفى بصفته مديرا لسسلاح الحدود

بالنيابة قد باع ثلاثة آلاف متر الى محمد وصفى أى لنفسه – مع مخالفة ذلك للقوانين مما تسبب معه الغاء عقد امتداد خدمته قبل نهايته بسنة ونصف – وبذلك خرج من الخدمة لهذا التصرف غير القانونى المعيب · · مسا جعل الحقد يفيض به فيعترف أمامكم أنه كان متهور شويه ·

واليوزباشى وصغى شقيق حرم مصطفى فهمى وكيل نيابة مرسى مطروح شاهد الاثبات أمامكم والمبلغ ضدى فى قضية اسلحة الصحراء والذى اعترف أمام محكمة الجنايات انه غير الحقيقة فى محضر رسمى ليصل من وراء ذلك الى الاضرار بشخصى \_ وغير ذلك كثير مما سيأتى دوره أثناء مناقشة أقواله .

### رابعا: الصاغ أحمد أنور سلام

### شهد في مجلس التحقيق بالآتي

قال حوالى الساعة ١٠٣٠ توجهت الى المحافظة وعلمت من الباشكاتب أنه مستمر في الاتصالات التليفونية باحثا عن المحافظ وانه اتضح له أن هناك شخصية كبيرة كانت معه في السيارة فاستنتجت أنا والباشكاتب واليوزباشي وصفى بأن هذه الشخصية لابد وان تكون اللواء حسين سرى عامر لمرور سيارة بيك أب من رئاسة السلاح في مطروح وفي المساء استدعانا المحافظ وتصادف أن كان موجودا اليوزباشي شهدى قائد كتيبة السيارات الثالثة وأمرنا بتحرك تروبين السيارات الموجودين بسيوه الى مرسى مطروح وارسال ثمانية براميل الى السلوم ثم انصرفنا ١٠٠ الى ان قال وعلمت فيما بعد انه اتصل (أي أخو اليوزباشي وصفى) بالصاغ سعد توفيق وأبلغه ذلك ـ الى أن قال وفي صسباح يسوم ٧/٢٤

اتصلت بمفتش السلوم وأخبرته بالقبض على السيد فرح وأفهمته انه هو المسئول الأول عن ايقافه \_ واتصل بى بعدهما وأخبرنى بالقبض على المحافظ ثم اتصل بالبكباشي عبد العزيز شاكر وأبلغه بوجود اللواء حسين سرى عامر بالسلوم فأفهمت البكباشي بضرورة اصدار أمر بالنسبة للمدير · وأثناء ذلك اتصل اليوزباشي شهدى بالبكباشي عبد العزيز شاكر فاقتربت من التيلفون وسمحت اليوزباشي شهدى يقول أنه أصدر اشارة الى أفراد بوابة كابتزو بالقبض على اللواء حسين سرى عامر \_ فلما وجدت أن مفتش السلام لم يصله الأمر بعد من الموجودين بمطروح طلبته وسالته عن اللواء حسين سرى عامر فقال لى انه موجود وانه وصلته اشارة وانه قائم لتنفيذها فأمرته بالقيام حالا للتنفيذ وارسمال اللواء محروسا الى مطروح الله مطروح .

تلك هي أقوال الصاغ أنور سلام أمام مجلس التحقيق و وياتي أمام حضراتكم يقول كلاما آخر فيه تغاير وفيه اختلاف فقد قال ( اتصلت بالصاغ محمد ابراهيم سلم وأخبرته ان الأمل معقود عليه في القبض على السيد فرح ٠٠٠ ثم قال ٠٠٠ وجوالي الساعة ٣ صباحاً اتصل الصلاغ بالبكباشي عبد العزيز شساكر وسمعت البكباشي يقول له احنا معندناش أوامر الا بواحد بس بلاش اشكالات وقفل السكة ٠٠ ثم ذهبت للبكباشي شاكر وسألته عن المقصود بقوله ما عندناش أوامر الا بواحد بس فقال انه حدثه عن اللواء حسين سرى عامر فقلت له أنا ان اللواء مو المطلوب عن اللواء مدينة السلوم وأمره بالقبض عليه ) ٠

ثم ساله المجلس السؤال رقم ١٩٥ ( هل لاحظت تغيير في أوضاع نقط الحراسة وفي وضيع القوات الموجودة بالصحراء الغربية بعد حضور اللواء المدير ) • فأجاب ص١٩٥ (لم ألاحظ سوى الاشارة التي ذكرتها بخصوص بقاء القوات بمراكزها والاشارة الخاصة بتحرك تروب سيوة لمطروح) •

- ثم سأله المجلس س ١٩٧ ( ممن علمت ان اللواء حسين سرى عامر هو المطلوب الأول القبض عليه ؟ ) •
- فأجاب ج ١٩٧٧ ( من تسلسل الحوادث وأنبساء الجرائد بخصوص تلميحها بأن اللواء حسين سرى عامر هو المسئول الأول عن مقتل الشهيد عبد القادر طه كما وان ذلك معروف بأن اللواء حسين سرى عامر كان يذكر اسمه من باب التخمينات بترشيحه وزيرا للحربية في الوقت الحرج قبل يوم ٢٣ يوليسة وده كله تخمين ) .

وسأله المجلس س ١٩٩ ( هل شكلتم لجنة لتولى شئون ادارة المحافظة في الوقت الذي تؤدي عنه شهادتك ) •

فأجاب ج ١٩٩١ (أنا اتصلت بمفتش القسم الشرقى بصفته أقدم ضابط بالمحافظة كلها وفعيلا قام لمطروح يوم ٧/٢٥ لتولى أعمال المحافظ ولا أعلم شيء عن ذلك) .

- ثم سسأله المجلس س ٢٠٢ ( ذكرت في اجابتك السلابقسة للمناع سؤال ٢٠٠ أنا لم أصدر هذا الأمر الذي أصدره اليوزباشي عبد المجيد شهدى بينما ذكرت في أقوالك انك أمرته بالقيام فورا للقبض على اللواء حسين سرى عامر فأي القولين أصح ) ٠
- فأجاب جد ۲۰۲ ( اليوزباشي شهدي أصدر الأمر لعساكره بنقطة كابتزو للقبض على اللواء حسين سرى عامر وأوامسري التي ذكرتها هي لتنفيذ الأوامر التي صدرت منه ) •

ومن أقوال هذا الضابط أمام مجلس التحقيق وأمام حضراتكم يتضح لكم الآتى :

١ من اجابته عن السؤال رقم ١٩٧ عن مصدر علمه باننى المطلوب الأول القبض على وقوله من تسلسل الحوادث ومسئوليتى عن مقتل عبد القادر طه وترشيح الاشاعات لى وزيرا للحربية .

من هذه الاجابة تتبينون بوضوح ياحضرات الضباط العظام مدى الشعور الذى كان يسيطر على ضابط بالجيش حتى عوّلاء الذين كانوا يعملون فى سلاح الحدود – والمفروض أنهم أولى الناس بمعرفة حقيقة ما يشاع •

ولا تعليق عندى الا أن أعاود سؤالهم الآن · · هل حقيقة اننى المسئول الأول عن مقتل الضابط عبد القادر طه ·

مؤلاء الفسياط الذين يعملون تحت ادارتى ـ ذلك عو شعورهم أليس من حقى الطبيعى على نفسى وأسرتى ـ ان أفكر في الابتعساد قليلا عن ذلك الجو ٠٠ وان الجأ الى السلوم بعيدا عن الاشاعات ٠

٢ – سئل الصاغ أنور سلام عن اللجنة التى قال عنها اليوزباشى وصفى انه شكلها لتقوم بعمل المحافظ فأجاب بالنفى - ولاشك انه فى هذه الاجابة يريد أن يخرج نفسه عن المؤامرة ٠٠ التى دبرت – وعلى أى حال فهو بانكاره هذا يوصف بأحد أمرين ـ اما أن يكون كاذبا واليوزباشى وصفى صادقا – أو العكس يكون هو الصادق واليوزباشى وصفى هو الكاذب وفى كلا الحالتين لا يجب ان يعتمد بشهادة كل منهما ٠

۳ \_ قال حضرة الصاغ أمام مجلس التحقيق وأمامكم انه قال للبكباشي عبد العزيز شاكر أن حسين سرى هو الأول الطاوب

147

القبض عليه حلم انه أصدر أمرا بالقبض على لمأمور السلوم ولما سئل أمامكم في السؤالين ٢٠٠ و ٢٠٠ أجاب بأن الذي أصدر هذه الأوامر هو اليوزباشي عبد المجيد شهدي وان أوامره كانت تثبيتا لأوامر شهدي ٠٠ فهل نصدق الصاغ أم \_ اليوزباشي وهل يصدر أوامر يعزز بها أوامر حضرة اليوزباشي ٠

هذه الشهادات أترك لكم وحدكم يا حضرة الرئيس ويأحضرات الضباط العظام أترك لكم وحدكم التعليق عليها ٠٠ ووزنها بميزان الحق والعدل والثقة والاطمئنان ٠

### خامسا : اليوزباشي عبد المجيد الشهدى

قال في مجلس التحقيق بعد كلامه عن ارســـال بنزين الى السلوم ......

( واستأنفنا السير الى برانى واتصلت تليغونيا بقسم السلوم وحملته اشارة لتوصيلها للتروبين فوق ونصها ( بلغنى وجود اللوا، حسين سرى عامر بالسلوم - يصير القبض عليه فورا وتوضع عليه حراسة شديدة ويمنع من التحرك لأى جهة لحين وصولى ) •

ولما سأله مجلس التحقيق بالآتى ( على عندما تناقشت مع صف وعساكر رياسة الأورطة بمطروح لمسست أن هناك توجيهات أو أوامر صدرت اليهم من جهة ما أو شخص ما تضاد الحركة ) •

أجاب اليوزباشي شهدي لأ ٠٠٠٠٠٠

140

#### سادسا: القائمقام السيد فرح

قال في مجلس التحقيق بعد أن ذكر مقابلتي له في مطروح وقيامنا للسلوم \_ ووصلنا السلوم وتركته في قشلاق الهجانة \_ وقال لي ( أنا مش عاوز حد يتصل بي مطلقا لأني في موضع خطر وأحب أن أكون بعيدا عن الحركة ) .

فحاولت أنا أن أتصل باللاسلكى بمصر فلم أتمكن بسبب عدم ربط أجهزة اللاسلكى الموجودة بالرياسة فرجعت له وأخبرته بأنى لا أستطيع الاتصال بالقاهرة فقال لى اتخذ اجراءاتك وحافظ على البلد الى ان تنتهى هذه الحركة · فتركت وقلت له لابد ان أكون في رياسة المحافظة لاشرف على الوضع وحالة الأمن بالبلد وعدت الى مرسى مطروح في الساء وبقيت بها ولم أقابله مرة أخرى الا بعد أن قبض عليه ) ·

وسأله مجلس التحقيق ( ماهي الأوامر التي أصدرتها في المحافظة ) ·

فأجاب (أنا أصدرت أوامر بعسدم التجسول في الصحراء الا بأمرى وطلبت صف سسيادات سيوة لحفظ الأمن واتصلت بضابط الحدود الليبية واسمه قيث وقلت له لا تسمح بدخول أحد من ليبيا لأن عندنا قضايا معلقة بيننا وبين عربان ليبيا وخشيت أن ينتهزوا الفرصة ويهجموا على أى جهة ويأخذوا الماشية بتاعت العربان في الصحراء المصرية ثم ان العربان أنفسهم مسلحين وقد يجوز أن يهجموا على الأسواق والمدنيين كما أمرت جميع البوليس أن يكون موجود في الأقسسام وطلبت جميع الضباط للعودة الى مراكزهم لحفظ الأمن)

ATA

وسياله في مجلس التحقيق هيل أصدرت أوامر لتعزيز الحراسة بنقطة حلفاية ومطلع النقب وما سبب ذلك ) •

فأجاب ( سبق أن ذكرت أن هناك حركة عداء بين العربان في ليبيا ومصر وبما أن الحلفاية وطريق النقب طريقين وليسسسيين للسلوم فطبيعى عملت حراسة لبلدة السلوم) •

وسال أيضا ( وضع الحراسة بالطريقة السابق ذكرها يدل على نية دفاع عن أعلى السلوم ضد أى تقدم من مرسى مطروح وليس من ليبيا ) •

فأجاب أقصد أنا في مطروح ولا أخشى على السلوم من مطروح وانما أخشى ما أخشىاه هجوم العربان على تجارة السلوم نفسها خصوصا انها مجاورة للحدود المصرية .

وسؤال آخر من مجلس التحقيق ( لماذا أخفيت خبر وصول اللواء حسين سرى عامر الى السلوم عن جميع الضباط والوحدات ) ·

فأجاب • حسين سرى عامر حضر بسيادة ومر على جميع البوابات ولم يقل لى ان أخفى مثل هذا الشيء وكان معلوما للجميع وصوله ) •

ثم أجاب على سؤال آخــر بمجلس التحقيق ( واتجهت الى السلوم لابلغ حسين سرى عامر للتوجه معى الى الاسكندرية حيث أخطرت الملازم ثان محمود حسن أن يخطر حسين سرى اننى مطلوب الى الاسكندرية وسأسافر فورا وكنت أقصه ان يستعه للنزول معى ولكن لم أتلق منه الرد وقمت الى السلوم ) .

س : هل طلب منك رسميا اجضار اللواء حسين سرى عامر ممك الى الاسكندرية .

ج: لأ ــ انما ذكرت انه كان يرغب الحضور معى ٠

س : من كلامك هذا انك لم تكن تقصه قسم السلوم انسا الطلوع الى معسكر الهجانة وان ذهابك الى القسم لم يكن بطلبك ·

وسأله مجلس التحقيق السؤال الهام الآتى ( هل جميع الأوامر والتعليمات التي أصدرتها كانت من عندك أم رجعت فيهسا للواء حسين سرى عامر مدير الحدود ) •

فأجاب القائمقام السيد فرح ( اللواء حسين سرى فقط بعد محاولتى الاتصال بعصر وفشلت قال اتخذ اجراءاتك لحفظ الأمن وبناء عليه أنا أصدرت هذه الأوامر اذ قال لى أنت المسئول الأول عن حفظ الأمن الى أن تنتهى الحركة ) .

وسأله ( ماذا علمت من اللواء حسين سرى عامر عن سبب حضوره ) .

فأجاب (علمت منه أن سبب حضوره أن الجيش احتسل القاهرة وأنه قد يجوز أن يكون حركة انقلاب وأنه لا يرغب أن يكون له أى صلة بهذه الحركة لا من قريب ولا من بعيد وأنه يفضل أن يكون فى السلوم وأن أعتبره حاضرا فى شغل ميرى)

فأجاب ( صراحة لم تكن هناك أى قوات أو القوات التابعة لنا كأى محافظة كما واننى صرحت علنا باننا ليس لنسا أى دعوة بأى حركة احنا نتبع الحكومة الحاكمة واحنا معاها ) .

وسأله مجلس التحقيق ( لماذا أصريت على الطلوع الى السلوم لقابلة حسين سرى عامر بعد أن أطلقت عليك نقطة حلفاية النار ) ·

فأجاب ( لأننى أريد أن آخذه معى الى الاسكندرية وأنا خير من يؤمن على حياته ( ولا يمكن أن يخافنى فى الذهاب معى الى اللواه محمد نجيب ) ·

س: ( عنه وصيول اللواء حسين سرى عامر الى معسكر الهجانة بالسلوم طلبت ضباط الصف للمكتب وقابلوا حسين سرى عامر بوجودك . فما الذي جرى في هذه المقابلة ) .

ج: (قال لهم أنا سأمكث معكم لمدة أربعة أو خمسة أيام وأنا مش عايز اختلط بأحد أو أقابل أحد أو يقابلني أحد) .

تلك بعض أقوال القائمقام السيد فرح أمام مجلس التحقيق فهل عبر فيها أمام حضراتكم \_ وهل أنكر منها شيئا \_ وهل أضاف اليها حديدا أم أنه قال الحقيقة المجردة عن الهوى ٠٠ والغرض وأنا أنقل الى أسماعكم من جديد ما قاله أمامكم ٠

قال القائمقام السيد فرح ( وصلنا السلوم حوالي الساعة ١٢ أو الساعة وحده الظهر وكان معنا في العربية تابع للمدير لا أتذكر اسمه \_ والعادة بعد أن حصلت الحوادث المزعجة له \_ لا يتحرك الا ومعه حارس مسلح ودائما يلبس الحارس لبس خصوصي ١٠٠ الى أن قال \_ وبعد أن وصلنا السلوم في القشلاق قال لى في مصر حركة تقريبا ذي فتنة وأنا رايح استنى في السلوم أربعة أيام \_ حركة تقريبا ذي فتنة وأنا رايح استنى في السلوم أربعة أيام \_

سبلى العربية الحكومية خاصتك كى أقدر أمر بها يعنى أنزل بها البلد ـ وفى الوقت والحين قال لى لابد تتخذ اجراءاتك للمحافظة على الأمن فى محافظتك ـ حيث حاولنا الاتصال بمصر فلم نتمكن وقال انك مسئول شخصيا كمحافظ على أرواح الناس والنظام الحكومي بالمنطقة بتاعتك وقبل كده قال لى بعد أربعة أيام أو عندما تتكشف الحالة اذا رغبت النزول الى مصر تحضر تأخذني معاك علشان نروح مع بعض \_ فتركته وذهبت الى قسم السلوم وأصدرت الأوامر اللازمة لحفظ الأمن وأصدرت التعليمات أن كل ضابط يكون في مركزه \_ ويتصرف شخصيا وعندما يكون في حاجة غير عادية يتصل بى شخصيا .

فسأله المجلس السؤال رقم ٢٠٩ ( من يملك سسلطة اعلان الطوارى، فى الصحراء الغربية فأجساب ج ٢٠٩ ( يملك سلطة اعلان الطوارى، فى جميع المديريات والمحافظات المدير أو المحافظ وهو المسئول شخصيا عن هذه الحالة يعنى اذا انقطعت المواصلات مثلا ـ أعلن الطوارى، دون انتظار أى أوامر ) .

وسئل السؤال ٢١٠ ( ما هي العادة المتبعة عند زيارة المدير للصحراء الغربية ) ٠

فأجاب ج ۲۱۰ ( المدير العام حر كيفها يشاء يفاجئني أنا في منامي ويفاجئ أى مأمور في مركزه وهو حر في زيساراته وتفتيشه ) •

وسئل السؤال ٢١١ ( بصفتك محافظ الصحراء الغربية مل سبق أن حضر اليك أى مدير مرتديا مثل الملابس التي كان يرتديها اللواء حسين سرى عامر ) .

فأجاب جا ۲۱۱ ( حضر قبل كده المدير وهو اللواء حسسين سرى عامر في صـــــيف ســــــنة ١٩٤٨ وهو يلبس قميص وينطلون ملكى ) ٠

ثم تحدث بعد ذلك القائمقام السيد فرح عن سهب طلبه تروب سيوة وفسره بالحلاف بين العربان وخاصة بين قبليتى على أحسر وعلى أبيض ثم وجه اليه السؤال رقم ٢١٣ ـ (هل أصدرت اشارة للضباط عندما دعوتهم لمقابلتك بالمنزل مساء ١٩٥٢/٧/٢٣ نصها بناء على أوامر مدير السلاح يتحرك التروب) .

فأجاب ج ٢١٣ ( المدير كلفنى بالمحافظة على الأمن العسام واتخاذ جميع الاجراءات وبناء على هذا التكليف أصسدرت هذه التعليمات ) .

وسئل السؤال رقم ٢١٤ (جاء بأقوالك في مجلس التحقيق وصل اللواء حسين سرى عامر الى مطروح في عربة ملاكى وحضر الى منزلى وأخبرنى ان الجيش احتل القاهرة وانه علم ان هناك بحث عنه وانه حضر الى مطروح وسيقوم الى السلوم وقال لى أنا مش عايز حد يتصل بى مطلقا لانى فى موضح خطر وأحب أن أكون بعيد عن الحركة فما هى الحقيقة )

فأجساب جـ ٢١٤ ( ده فسرق في التعبير انمسا هو قال لى أنا سأكون في السلوم ٤ أيام وأنا خمنت هذا من عنسدى وقال أنا مشى عايز حد يتصل بي ثم قال أنا عاوز أقول أشياء ماكسش أقدر أقولها في مجلس التحقيق)

وقال بعد أن طمأنه المجلس عن حالته

کان فیه بکباشی اسمه موجود فی مجلس التحقیق عضو فیه ـ واثناء مابقول له رحت آجیب حسین سری من السلوم ورایع أقابله

بمحسب نجيب قال أوه كنت تكون بطسل اذا عملت ذلك ـ انت ما تعرفش اللي ما بين حسين سرى ومحمد نجيب \_ فقلت له ان الحالة انتهت \_ وان عبد الله النجومي وعلى نجيب ومحمد نجيب حضروا لمكتب حسين سرى وحلف وا اليمين على أنههم تصالحوا وتصافحوا \_ وانت ما يصحش بصفتك عضو في مجلس التحقيق ان تثير مشل هذه الأحسوال ورجيت رئيس المجلس وقلت له أنا ما أحبش انك تثبت حاجة زى دى ٠

وده كله اللي حصل ـ وهذا السؤال أوضحته سابقا انه من تقديرى الشخصى لما علمت ان المدير يريد البقاء بالسلوم أربعة أيام) •

وسيأله المجلس السيؤال رقيم ٢١٥ ( هل انصلت بالسبه ابراهيم السنوسي أثناء وجود المدير بالسلوم ) ·

فاجاب ج ٢١٥ ( لم أتصل بالسيد ابر إهيم السنوسي بعد حضور المدير ) ·

س: ٢١٦ ( هل أبلغت تليفونجي القسم بالسلوم رسالة لتبليغها لحسين سرى بخصوص السيد ابراهيم السنوسي) ٠

ج: ٢١٦ ( لأ \_ ثم عاد وقال \_ وأحب أزيد على لأ دى شوية الظروف التي ترتب على هذه القضية من رفت بعض الجنود وبعض الضباط وأنا من ضمن الناس اللي وصلني أخطار يحاول كل منهم ان يسترضى الموقف ليبقى في الخدمة ) .

س: ۲۲ ( هل أخبرك اللواء حسين سرى عنــد مقابلتك له انه بخشى على حياته ) ٠

122

ج: ۲۲۰ ( نعم قال لی هذا ای قال انت تعرف موقفی واطلق علی ۱۷ رصاصة قبل کده وانا ما أحبش حد يتصل بی من الناس غير المعروفين الديك ولذلك قلت ماحدش يتصلل بحسين سرى ان لم يتصل بی شخصيا ) •

س : ٢٢٢ ( ما هي العسسلاقة التي بين المديسر والسيد البراهيم السنوسي ) •

جند: ۲۲۲ ( العائلة السنوسية كلها تكره حسين سرى وكلهم ا اولاد عم ومرتبطين ببعض •

ذكر في هذا الاداء ـ أنني هربت من خدمة صاحب الجـلالة الملك وقت خدمة الميدان ·

ما شاء الله ٠٠ وسيحان الله ٠٠

صدمت الجيش المصرى باحضرة الرئيس ويسا حضرات الاعضاء ـ أكثو من ثلاثين سنة وأنا لا أذكر طيلة هذه السنوات العديدة ـ اننى رأيت ضابطا قدم للمحاكمة أمام مجلس عسكرى ووجهت له تهمة الهروب وقت خدمة الميدان ...

النواد حسين سرى عامر هو الضابط الوحيد الذي يقسدم للمحاكمة بهذه التهمة ٢٠٠٠٠

حسین سری عامر بالذات ... یاحضرات الضباط ۰۰۰۰

الماذا

ان بعض الظن اثم \_ ياحضرات الضباط ٠٠٠٠

وحسبى الله ونعم الوكيل ٠٠٠٠٠

الأسلحة الفاسدة ــ ١٤٥

نصُ البند ٢٠٦ من قانون الاحكام العسكرية على ما يأتي :

( يعد الشخص الخاضع للأحكام العسكرية انه في خدمة الميدان \_ عندما يكون أحد أفراد قوة أو ملحقا بها في وقت تكون تلك القوة مستقلة بعمليات الهجوم أو الدفاع ضد العدو أو في عمليات حربية في بلاد أو جهة يحتلها كلها أو جزء منها \_ او عندما تكون تلك القوة محتلة بلادا خارجة عن حدود البالد المصرية احتلالا عسكرية ) .

هذا هو نص البند ٠

فهل أنا أحد أفراد قوة مستقلة في عمليات هجوم أو دفاع ضد العدو ·

وهل أنا أحد أفراد قوة محتلة بلادا خارجة عن حدود البلاد المصرية احتلالا عسكريا ·

هذان العنصران يجب ان ننظر لهما على ضوء الأمر العسكرى رقم ١٨٩٠ والذي نص فيه على ما يأتي ٠ على ما يأتي ٠

بند « ۱ » الحاقا للأمرين العســـكريين رقمى ١٢٥ و ١٥٨ سنة ١٩٤٩ يراعى اتباع التعليمات الآتية :

اولا: القوات الموجودة فعلا بالميدان ( العريش وشرقها ) أو تنقل للخدمة بهذا الميدان ·

تستمر في صرف المكافأة ٠٠٠٠٠٠٠ الغ

وهذا الأمر العسكرى حدد تحديدا واضحا بما لا يحتاج الى أى شرح أو تعليق · ميدان العمليات الحربيــة ــ وانه العريش وشرقها · · · · · و

وذكر القوات الموجودة فعلا بالميدان ٠٠٠٠

وهذان العنصران أيضا يجب أن ننظر اليهما على ضوو الأمر العسكرى رقم ١٩٥٧ الصادر في ١١ أغسطس سنة ١٩٥٢ ــ من القائمقام حسين حمدى رئيس ادارة الجيش الحربي

نقد جاء في البند الأول منه ما يأتي (جميع الضباط والصولات والعساكر والمتخدمين المدنيين التابعين لقوات الجيش – وكذا قوات القسم العسكري بسلاح العدود وقوات السلاح الجوى الملكي الشتركين في الحملة والموجودين شرق القنال والعريش وشرقها تصرف لهم مكافاة استثنائية بالفئات الآتية اعتبارا من أول يوليه سنة ١٩٥٢) .

أليس من حقى ياحضرات الضباط العظام أن أقول ان ادارة الحيش القائمة الآن ــ تعتبر أى خدمة الميدان قد تحددت بما لا يدع مجالا لأى شك ــ للقوات الموجــودة فى العريش وشرقهـــا ؟ وأعتقد ان من حقى ذلك ٠٠٠

وأعتقد أنه يجب أن ينظر للأمور نظرة أخرى ٠٠٠٠ سموها ماشئتم ٠٠٠٠

وعلی ضوء هذا الاعتبار ۰۰۰ الذی کان موجودا لدی قیاده الجیش منذ آن قامت حرب فلسطین ــ والذی تأید بالامر رقم ۱۵۷ سنة ۱۹۵۲ ۰

صدر أمر عسكرى حصوصى رقم ٣٣١ بتاريخ ١٢ سبتمبر سنة ١٩٤٩ باجتماع مجلس عسكرى عالى في الساعة ٩٠٠ من يوم السبت الموافق ١٧ سبتمبر سنة ١٩٤٩ بميس سلاح الفرسان الملكى بكوبرى القبة لمحاكمة حضرة اليوزباشي محمد فهمي

البهنساوى من سلاح المدفعية الملكى \_ وكان نائب الأحكام فى هذا المجلس الصياغ حسن سرى ٠٠٠ وحوكم اليوزباشى المذكور \_ ونشرت الادعاءات التى حوكم من أجلها \_ كما نشر الحكم الصادر ضده بالأوامر العسكرية بند ٢٦٠ بتاريخ ٢١ ديسمبر سنة ١٩٤٩ وفيه الادعاء الاول هروبة من خدمة حضرة صاحب الجلالة الملك ٠

والادعاء الرابع هروبه من خدمة حضرة صاحب الجلالة الملك.

ولم يذكر في أى ادعاء من هذين الادعاءين ( ُوقت خدمة الميدان ) ·

وأعتقد أن مصر لم تعلق حربا ـ منذ ذلك التاريخ · كما أن الهدنة لم تخرق أيضًا منذ ذلك التاريخ ·

وأطن لست متجنيا حينما أعيد القول أن اللواء حسين سرى هو الضابط الوحيد \_ الذي يوضيع له في ادعائه ( وقت خدمة الميدان ) •

ياحضرة الرئيس وياحضرات الأعضاء

ان البند ۱۰۲ من قانون الأحكام العسكرية أعطاكم الحق في ان تسعوا من أي ادعاء جملة ( وقت خدمة الميدان ) •

ابى أترك هـذا لعدالتكم وشرفكم العسكرى واليمين الذى حلفتموه ·

### الاكراه والضرورة

نص البند ٩٥ من قانون الأحكام العسكرية فقرة خامسية. على ما يأتي

( انه مكره على الفعل الذي صدر منه )

YEA.

ونص البند ٩٦ على ما يأتي

( يعتبر الاكراء من الأوجه الدافعة القوية متى أمكن المتهم أن يثبت انه كان مجبرا بسبب قوة تسلطت عليه فعلا أو بسبب خوفه من الموت ) •

### وجاء في آخر هذا البند

( أما الضرورة فتحسب عندرا على ارتكاب الذنب عندمسا يبرمن المتهم أن ما وقع منه لم يكن الا لأجل التخلص من وقوع نائبة عليه أو على أشخاص آخرين تلزمه واجباته بوقايتهم ) .

وأنا رغم ما قدمت من براهين وأدلة على معاملة الشهود من حبس · ورفت · وتهديد بالرفت ورغم ما اظهرته لكم من خصومات بينى وبين بعض الشهود · · وعلى فرض ان القول بغيابى صحيح · ·

فان هذين البندين من قانون الأحكام العسكرية يجعلاني في حالة اكراه ٠٠٠٠٠ وضرورة ٠

۱ ــ أطلق على ۱۹ رصاصة أمام منزلى وبمرأى من بنـــاتى وزوجتى بقصد قتلى ۰۰ فى أول هذا العام ۰

وهنا أهمس في اذن كل ضابط من ضباط الجيش الصرى ٠

لماذا لم « يعاد » التحقيق في هذه القضية بالذات ــ رغم اعادة التحقيق في قضايا مقتل حسن البنـــا وعبد القادر طه ومحمد على أيوب ــ ونسف منزل النحاس واطلاق الرصاص عليه والشروع في مقتل رفيق الطرزى ٢٠٠٠٠ اننى اسال ٢٠٠٠ فقط ؟

٢ ــ وضع حراسة شديدة على منزلي يعد هذا الحادث ٠٠

12%

٣ \_ وضع حراسة شديدة على شخصي في تنقلاتي جميعها ٠

٤ ــ اتهامى فى مقتل عبد القادر طه ــ والذى ظهرت الحقيقة فيه منذ شهرين فقط أى بعد القبض على •

٥ \_ خطابات التهديد بالقتل التي كانت تلاحقني دائما ٠

٦ المنشورات التي كانت توزع وتصفني بالمجرم الآثم
 قاتل عبد القادر طه •

٧ ــ ما ذكره أمامكم اللواء عازر جرجس فرح من وجـــود
 قوات تحاصر قيادة الجيش وتطلق النار عليها ليلة ٧/٢٣

۸ - من السؤال رقم ۲۲۲ الموجه للسيد فرح ( هل أخبرك اللواء حسين سرى عامر ( انه يخشى على حياته ) .

فأجاب السيد فرح ( نعم قال لى هذا أى قال لى انت تعرف انه اطلق على ١٧ رصاصة قبل كده وأنا مجبش حد يتصل بى من الناس غير المعروفين لديك • ولذلك قلت محدش يتصل بحسين سرى الالما يتصل بى شخصيا ) •

۹ \_\_ افتراض صحة ما قاله الشاويش عباس الناظر اننى
 قلت له سيبونى أعدى \_\_ دول \_\_ عايزين يموتونى •

کل هذا اعتقد أنه يبرر أى جريمة ترتكب للخلاص من قتـل محقق يشعر به أى انسان يفترض نفسه فى مثل مركزى ـ حينما يعلم بوجود حركة تطلق فيها النيران ٠٠٠ لا خوفا ممن يقـومون

10.

بهذه الحركة وحدهم ـ بل وأيضا ممن ينتهزون الفرص للانتقام واننى أقول للمدعى كي يستريح ٠٠٠٠

نعم ياحضرة المسدعى خرجت من منزلى فزعا مرتديا البيجاما والسروب والشبشب خرجت فزعسا ياحضرة المدعى مسخوفا من القتسل ٠٠٠٠

على مرأى بنات صغيرات ضعيفات ٠

خرجت خوفا على سيدات وأخوات

خرجت فزعا یاحضرة المدعی ــ وخوفا ــ لأنجو بحیاتی ۰۰۰ ولکی یکون فی خروجی وترکهم منجاة لهن ۰۰۰۰

ألم يخرج أشرف مخلوقات الله سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم من مكة الى المدينة خوفا على حياته ـ وعلى دينه الحق ...

ألم يكن صلوات الله عليه أول من آمن بالله وبالقضاء والقدر واليس هذا شرعا سماويا قبل أن يكون وضعيا ٠٠٠٠

# الادعساء الثساني

## ( سعيه في اغراء عسكرى بالخروج عن الطاعة )

(وذلك أنه بجهة السلوم بتاريخ ١٩٥٢/٧/٢٣ اجتهد في اغراء قوات الجيش بالسلوم) (على الخروج عن الطاعة بأن جمعهم وأمرهم باتخاذ أوضاع عسكرية القصد منها مقاومة أية (قوات مصرية تريد الدخول الى المنطقة لأى عمسل أميرى • قاصدا بذلك احداث فتنة (بين القوات المسلحة) •

هذا هو نص الادعاء حسب ما هو مدون بورقة الادعاءات وقد كان مدونا بقرار مجلس التحقيق ( اضطرابا مضرا بحسن الانتظام وبالضبط والربط العسكرى ):

اني اسأل ياحضرة الرئيس وياحضرات الأعضاء ٠٠٠

هل حصل في تاريخ المحاكمات العسكرية ـ أنه بعد ان قام مجلس التحقيق ـ بالتحقيق ثم وضع الادعاء الذي يراه ـ والذي اقتنع به ـ وخصوصا وأن العضو القانوني بمجلس التحقيق عو حضرة المدعى ـ ورغم ذلك يغير هذا الادعاء الى ادعاء آخر لا يتمشى مع واقع التحقيقات ولا يستقيم معه ٠

وقبل أن افند هذا الادعاء اسائل حضرة المدعى \_ عل بسوى المرافعة \_ حقا لو أنه فعل \_ لكانت كبيرة الكبائر ·

كان عضوا في مجلس التحقيق - وانتهى ضميره - وقد كان العضو القانوني في هذا المجلس الى وصف الفعل لو صح بانه اخلال بالضبط والربط العسكرى فكيف يستبيح لنفسه الآن الن يدافع عن هذا الادعاء نفسه بعد اذ اعطى وصفا آخس هو المعنى في اغراء عسمكرى بالخروج عن الطاعة وشتان ما بين الوضعين الوضعين المناه ال

أننى هنا \_ أصرخ مطالبا بالمنطق \_ ومطالبا بالعدل \_ المنطق والعدل وحدهما يكفيان \_ ولست اطلب سواهما \_ باسم ثلاثة وثلاثين عاما \_ أمضيتها في العسكرية \_ بل وباسم كوني مواطنا \_ له كل ما للمواطن من حقوق •

ورغم ذلك فاننا سنناقش هذا الادعاء

الاغراء \_ هو الركن الأساسى في الادعاء ٠٠٠ اذا فقد أصبح لا أساس ولا سند له ٠

أمام حضراتكم اقوال جميع الشهود · فهل تبينتم منها اننى حاولت اغراء أى ضابط أو عسكرى بشى ·

۱ – ذکر الباشـجاویش محمد ثابت فی اقواله فی مجلس التحقیق وأمام حضراتکم اننی قلت للعسـاکر ( أنتم کویسین ) نقالوا نعم فقلت لهم ( انه فیه حرکة فی مصر مش تمام ( وشد حیاکم ) وعلی فرض صدور ذلك منی – فأی اغراء فی هذا – مع ان الحقیقة اننی لم أقل لهم أكثر من ( ازیكم انشاء الله تكونوا كویسین ) •

۲ \_ لم یذکر أی فرد من الصف ضباط الذین حضروا المكتب
 بوجود السید فرح اننی قلت لهم أی كلمة فیها اغراء

وأنا لا أجد ما أقوله في هذا الجزء من الادعاء · وعلى حضرة المدعى ان يذكر شيئا من هذا الاغراء الذي حاولته · وليتفضل علينا

بذكر اسم شاهد واحد وشهادته يفهم منها اننى اَحتهدت في اغرائه .

أما الشيطر الثاني من الادعاء \_ والقول انني جمعت العساكر وأمرتهم باتخاذ أوضاع عسكرية القصد منها مقاومة أية قوات مصرية تريد الدخول الى المنطقة لأى عمل أميرى قاصدا بذلك احداث فتنة بين القوات المسلحة •

هذا القول ينفيه نفيا باتا أقوال شهود الادعاء أنفسهم ولسم يأت على لسان أى واحد من هؤلاء الشهود اننى قلت لأى فرد فيهم أن يقاوم أى قوة من الجيش اذا آتت الى السلوم وكل ما قيل فى هذا الصدد جاء على لسان الباشاويش محمد ثابت اننى أمرت بتقوية الحراسة على بوابة كابتزو وبوابة حلفاية بعسكريين وحتى لو افترضنا ان ذلك حقيقة قد حسدت وانه صحيح سه فهل العسكريين والمدفع الرشاش يكفيان لمنع أى قوة من الدخول الى السلوم والمدفع الرشاش يكفيان لمنع أى قوة من الدخول الى السلوم

وما هو السر فى تقوية نقطة كابتزو والواقعة على الحدود الليبية اسوة بنقطة حلفاية الواقعة على طريق مرسى مطروح ـ السلوم ـ فهل كان فى ذهنى أن الجيش المصرى سوف يأتى عن طريق ليبيا . أم مأذا . . . . . . فقرة المدعى . . . . . . .

وحقيقة الأمر في هذه التقويات قالها القائمقام السيد فرح في وضوح تام وهو انه كان يخشى من هجمات الاعراب على بلدة السلوم وقد قال في شهادته انني قلت له (اتخذ اجراءاتك للمحافظة على الأمن في محافظتك) وقال أيضا \_ ولما حاولنا الاتصال بمصر لم نتمكن لفساد اللاسلكي \_ وقال لى انك مسئول شخصيا كمحافظ على أرواح الناس والنظام الحكومي بالمنطقة بتاعتك \_ وقبل كده قال لى بعد أربعة أيام أو عندما تنكشف الحالة \_ اذا رغبت النزول

الى مصر تأخذني معك علشان نروح مع بعض فتركته وذهبت الى قسم السلوم واصدرت الأوامر اللازمة لحفظ الأمن ....

ولما سئل فى السؤال رقم ٢٠٦ عمن يملك اعلان الطواري، فى الصحراء الغربية أجاب بأن كل محافظ وكل مدير هو المسئول • وقال يعنى اعلن الطوارى، دون انتظار أى أوامر •

وعندما سئل في السؤال رقم ٢١٢ عن الأوامر التي صدرت بتحرك تروب السيارات من سيوة .

ذكر انه هو الذي اصدر هذه الأوامر \_ وذكر الأسباب التي دعته لذلك \_ وذكر انه اتصل بمصر لهذا الغرض ولم يتصل بي في السلوم القريبة منه تمشيا مع رغبتي في عدم التداخل في شيء كما قال هو نفسه هذا هو الذي حدث

ان السيد فرح يقول اننى قلت له لا أديد ان يتصل بى أحد الا عن طريقك ٠٠ وهذا معناه اننى لم أرغب في اصدار أية أوامر ٠

والا فكيف لم يتصل بى السيد فرح عندما أراد ان يتحرك تروب السيارات من سيوة وأنا قريب منه • واتصل بمصر مباشرة واستأذن قيادة السلاح في القامرة •

لقد سئل السيد فرح سؤالا صريحا هو السؤال رقم ٢١٣٠

( هل أصدرت اشارة للضباط عندما دعوتهم لمقابلتك بالمنزل مساء يوم ١٩٥٢/٧/٢٣ نصها ( بناء على أوامر مدير السلاح يتحرك التروب ٠٠٠٠٠ الخ ) ٠

فأجاب ج ٢١٣ المدير كلفنى بالمحافظة على الأمن العام واتخاذ جميع الاجراءات وبناء على هذا اصدرت هذه التعليمات •

ثم سئل السوال رقم ٢٢٦ ( ذكر بعض الشهود انك اصدرت أوامر للبوابات في ( السلوم بمنع مرور عربات من الجيش الا باذن كتابي منك ) .

فأجاب ج ٢٢٦ ( اصدرت بهذا المعنى ـ يعنى كل واحد يحرج من مطروح مشرق ( أو مغرب يأخذ تصريح منى وأنا الذى اصدر الأمر ماذمت اعرف شخصيته ) .

وأجاب على سؤال آخر · انه هو نائب الملك ونائب الحكومة في محافظته وليس لكائن من كان ان يصدر أوامر وهو موجود

وأقوال السيد فرح فى مجلس التحقيق وأمام حضراتكم صريحة قاطعة فى اننى لم أصدر أى أوامر الا للمحافظ بضرورة المحافظـــة على الأمن العام فى دائرة محافظته

ويؤيد ذلك ما ذكره كل من الصاغ محمد ابراهيم والملازم ثان محمود حسن من أن الأوامر صدرت من المحافظ شخصيا للمحافظة على الأمن العام .

كما ذكر اليوزباشي شهدي الذي ذهب الى القوة العسكريه بالسلوم يوم ١٩٥٢/٧/٢٧ أي بعد القبض على بيومين انه سسأل البشجاويش محمد ثابت والصف ضباط والعساكر عما اذا كنت أصدرت لهم أوامر : فنفوا ذلك ـ وطبيعي أن سؤاله كان هذا قبل ان يوعز الى البشجاويش محمد ثابت بأن يقول ان تقوية البوابات كانت بأمر منى ـ وليس بأمر من السيد فرح ـ الذي اعترف بذلك صراحة .

تلك عي الوقائع مجــــردة ٠٠

وتلك هي شهادات الشهود ٠٠٠٠

ويبقى بعد ذلك أن اتسساءل ما هو عدد القوة الموجودة بالسلوم ؟ أقل من ثلاثين عسكرى ٠٠٠٠

فهل يدخل في ذهن عسكري أو مدنى ــ ان قوة هذا عددهــا يمكن اعدادها لمقاومة قوات الجيش الآتية من مطروح

وعل حدد لصف وعساكر هذه القوة مواقع دفاعية ؟

وهل امروا بحفر الخنادق

أو اقيمت لهم الدشم والسواتر

وهل وزعت هِذه ُ القوة على مواضع دفاعية خاصة ٠

وهل خصصت لها أماكن يحتلها عند أول هجوم عليها •

ياسبحان الله ٠٠٠٠٠ ولا اله الا الله ٠

مل قمت عند القبض على بأى مقاومة ؟

هل حاولت الاتصال بأى قوة أطلب منها أن تقاوم وان تحميني ؟

لقد مكتت يومين كاملين بالقشلاق ٠

ورغم ما فی شهادات العساکر من اختلاف ـ فان واحدا منهم لم یذکر اننی قلت لهم أو أصدرت لهم أی أوامر او قبت بای عمل

اللهم الا أننى كنت ألعب طاولة مع حضرة المالازم ثان محمود حسن ؟؟ ياعجبا ٠٠٠٠

« كونه له شأن بالتحفظ على بضائع عسكرية وكان له يد في استعمالها بطريق الغش » « وذلك انه بجهـــة الاسكندرية بتاريخ بحرابه عندما غادر منزله قاصد الهروب بعربته الخاصة من الخدمة العسكرية \_ واصطحب معه أحد الجنود وكان مسلحا بمدفع لتمكنه من تنفيذ خطته ».

هذا هو الادعاء الأول من نوعه ٠٠٠

انى أصدقكم القول ياحضرة الرئيس وياحضرات الاعضاء ٠٠٠ اذا قلت لكم اننى حتى الآن لم استطع ان افهم ــ ما هو الاتهـــام أو ما هو الادعاء المراد اقامته ضدى ٠٠٠٠

وما هي الجريمة التي يقول المدعى انني ارتكبتها .

ولكنى لا أظلم المدعى فانه \_ وهو العضـــو القانوني بمجلس التحقيق لم يقم هذا الادعاء ٠٠٠٠٠٠

وانما الذي اقام هذا الادعاء ٠٠٠ هي ادارة نائب الاحكام ٠٠٠ وقبل أن أفند هذا الادعاء ·

اسائل حضرة المدعى .. كما سألته في الادعاء الثاني .

هل ينتوى أيضا المرافعة في هذا الادعاء ٠٠٠٠ الذي لم يقتنع هو به وهو العضو القانوني في مجلس التحقيق ٠

- وكيف يستطيع أن يدافع فيه ـ وهو مقتنع بأن لا جريمة ٠٠
  - انی والله مشفق علیه ۰۰۰

لك الحمد ياربي ان مددت في اعمادنا حتى جعلتنا نرى الانسان الذي يعيش كما نعيش ـ ويتكلم كما نتكلم ٠

هذا الانسان ــ أصبح في نظر واضع الادعاء جمادا ( أو بضائع العربية ) كما كتب في ادعائه ·

انقلب العسكرى الآدمى

الى جماد ، بضائع اميرية ، طرابيزة ، أو دولاب مثلا ،

ولم لا ينقلب العسكرى الى جماد مادام المطلوب هو التشنيع على اللواء حسين سرى عامر ·

ومادام المطلوب أن تكال له الاتهامات جزافا .. دون أى تفكير سبحان الله •

> حقيقة أن الخوف من العدل يدفع الى البغى · أن وجه العدالة ليحمر خجلا من هذا الادعاء ·

ليس لدى ما أقوله في صدد هذا الادعاء ٠

لاننى لم أجد جريمة ٠

حضرة الرئيس \_ حضرات الأعضاء ٠

أما وقد انتهى حضرة المدعى من تقديم شهود ادعائه فان لى كلمة أريد ذكرها للحقيقة والتاريخ ·

لقد احتضن حضرة المدعى هذه القضية محققا كما احتضنها مدعيا ولم يكن في الحالتين منصفا ولا عادلا ·

فأما فيما يتعلق بالتحقيق فقد وجدتم فيه أنى استشهدت بشهود لينبروا سبيل العدالة ولم أكتف بهذا بل أرسلت خطابا الى الجهات المختصة عن طريق السجن الحربى أكرر فيه هدذا الطلب ولكنى آسف أن أذكر لحضراتكم أن كل هذا لم يقبل ، وقدمت القضية مبتورة كما هي عليه الآن ·

وقد كان على المدعى بصفته العضو القانوني في مجلس التحقيق استيفاء هذا النقص وهو يعلم أن العدالة تحتم عليه أن يستمع لى كما يستمع ضدى على قدم المساواة ، ولكنه لم يفعل سامحه الله .

ولذلك فستجدون فى التحقيق عجبا ، ستجدون أقوالا أخذت بعد بد التحقيق ، وأعيد فيها سؤال الشهدود أنفسهم على فترات متباعدة ... فبدلوا قولهم الأول الحق واستبدلوا به كذبا وافترا ، بل ان مناك شهودا لهم أقوال أولى أمام مجلس التحقيق ، وأقوال ثانية تغايرها أمام مجلس التحقيق نفسيه ، وأقوال ثالثة أمام حضراتكم ، وكلها تتضارب مع بعضها مما سيتناوله الدفاع عنى بالتغصيد .

ولعلكم \_ وأنتم عماد العدل \_ تتبينون من هذا أن القصد من عدم سوال شهودى في مجلس التحقيق كان هو اجبارى على أن

أطلبهم بصفتهم شهود دفاع ، حتى أحرم مما خوله لى قانون الأحكام العسكرية فى البند ٨٤ من أن أ لون آخر المتكلمين أمام مجلسكم الموقد .

هذه هى النقطة الأولى ، أما الثانية فهى أشد وأنكى ، فحضرت المدعى \_ وهو الرجل القانونى \_ لم يلتزم ما يفرضه عليه القانون من واجبات فى البند ٤٥ من قانون الأحكام المسكرية بأن « يحافظ على خطة العدل والاستقامة وألا يكون ماثلا لاثبات الجناية على المتهم » وليته اقتصر على انتهاك حرمة القانون فى بنوده الصريحة ، بل تعداها فاتخذ لنفسه من ساحة القضاء هذه ميدانا يكيل لى فيه السباب بالفاظ جارحة فيما هو خارج تماما عن موضوع الاتهام ، ولم يخش قول الله : \_ \_

« يا أيها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ، • صدق الله العظيم •

ومع كل هذا فانى لن أقابل سبابه والفساطه الجارحة بمثلها بل سأمتثل منه لقول الله تعالى : \_\_

« لئن بسطت الى يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدى اليك القتلك أنى أخاف الله رب العالمين ، •

ولذلك فانى آليت على نفسى أن أقتصر فى ردى عليه على سرد المحقائق المدعمة بالأدلة والبراهين ، وعندها ستتبينون كيف يزهق حقى بأطله و ان الباطل كان زهوقا و

بل انی لأشكر المدعی اذ أتاح لی فرصة أفرج فیها عما یجیش بصدری وكان لا ینطق به لسانی ، ورب ضارة نافعة .

الأسلحة الفاسدة ــ ١٦١

لقد اتهمنى المدعى بالاجرام ، ولو أن مجلسكم الموقر هذا عقد قبل تاريخ انعقاده بشهر واحد لوجدت له عنرا فيما قال ، ففى هذا الوقت وما قبل كان دم الشهيد الزميل عبد القادر طه ينساب على عنقى ، لا أمام الجيش فقط بل أمام الرأى العام ، فهل بعد ظهور الحقيقة ، وبعد أن تبين أنى كنت المجنى عليه ، المتهم البرى المظلوم ، يصبح أن أرمى هذا الوصف وبمثل هذا اللفظ ؟ حقا يرضى القتيل وليس يرضى القاتل ،

لقد عشت أربعة شهور كاملة تحت تأثير التهديد والوعيد بالقتل والاغتيال ، وعلى ذنب لم أرتكبه ، والله يعلم أنى منه برىء ، ثم بعد ذلك أسمع فى ساحتكم وبعد ظهور الحقيقة مثل هله ملاوساف ؟

لقد طلبنا ضم تحقيق هذه القضية \_ ولم تتكرموا علينا بالموافقة \_ ولكن الثابت فيها أنها لى صفحة بيضاء ناصعة ، فقد كنتم سترون فيها أنى فى الوقت الذى كانت تصدع فيه كبار الرؤوس لأى أمر ، صمدت أنا لأرد على أعلى أمر صدر لى فى هـــذه الأيام ، واستطعت أن أجيب فى صراحة وجلاء « لن أستطيع أن أحرم ضابطا أبدا مما خوله له القانون من حق التمتع بأجازته » ،

ولعلكم لا تعلمون أن هذا الضابط كان هو مصطفى كمال صدقى الذى ساعد بكل الوسائل على تحويل دفة الاتهام الى فى مقتل المرحوم عبد القادر طه ، فلم أنتهز هذه الفرصة للانتقام منه لأن العدل فى نظرى يجب أن يسمو على كل اعتبار .

#### حضرة الرئيس - حضرات الأعفيساء:

رمانی المدعی بالغید ، وانی لأستطیع أن أفهم من بین عباراته ما یجول فی فکره ، وسارد علیه لیعلم ان کان الفدر من شیمتی أم الوفاء ، ذلك الوفاء الذی جر علی کثیرا من المتاعب والآلام ،

فى نوفمبر سنة ١٩٥١ استدعيت لقابلة شخصية لها احترامها – ولو أن صاحبها بعصر الأحضرته أمامكم – فلبيت الطلب ، وفهمت مما دار بيننا الآنه قد صدر أمر بتعييني لهديرا لسلاح الحدود فشكرته وقتها ، وعدت الى منزلى أفكر فى هذا الموضوع الجديد لا عجزا منى عن القيام بمهامه ، ولكن رغبة فى الاحاطة بسببه وطروفه ، وبعد ثلاثة أيام أو أربعة على ما أذكر ، استقر رأيي على أن التمس الاعفاء من هذا التعيين ، وفعلا كتبت خطابا شخصيا لهذه الشخصية ستقدم مسودته لكم هيئة الدفاع عنى ، وسيتضع لكم من الأسباب المذكورة فيه أنى لست من أهل المغدر كما يزعم المدعى .

وبعدها توالت الحوادث ، واعتدى على \_ كما هو معروف \_ وبدلت معى محاولات كثيرة لكى أتهم أشخاصا معينين أو على الأقل أتهم بعض الضباط فهل فعلت ؟

لقد كان ردى أن نشرت بالأهرام ـ لأقطع السبيل على كل مسعى مبدول ، أن رجال الجيش من حـادثى أبرياء ، ولم تسائر أعصابى المضطربة في هذا الوقت بترغيب أو وعيد ، ثم وحـدت أن الدسائس تزيد ، وأن الدساسين قد برزوا من جحورهم ، لتزكية ما على بالأذعان ، فلم أتردد في أن أطلب القائمقام محمد منيب ، وهو صديق وصديق للرئيس ، وشرحت له نظريتي في أنه يجب أن

نضع لهذه الفتنة حدا ، ورجوته في أن يذهب الى اللواء على نجيب واللواء عبد الله النجيومي ، لكى أجتمع بالرئيس في أى وقت وفي أى مكان يريد ، كما اتصلت من ناحيتي باللواء على نجيب لتحقيق هذا الغرض ، وقد تم الاجتماع بمنزل القائمقام محمد منيب منا نحن الخمسة .

وكانت الصراحة في هذا الاجتماع دائدنا ، فعلمنا من هم الساعون الى الفساد ، وقرأنا الفاتحة وزرت الرئيس بمكتبه كما ذارني بمكتبى ، وقمت من جانبى بابعاد دعاة السوء الموجودين بسلاح الحدود في القاهرة الى خارجها ، مع طلب اعادة العسكريين منهم الى الجيش ، فعاد بعضهم ليشن على حملة شعواء ، ولكنى في سبيل الالتزام بكلمتى لم أعرهم التفاتا ، فهل يعرف حضرة المدعى ماذا الالتزام بكلمتى لم أعرهم التفاتا ، فهل يعرف حضرة المدعى ماذا من أدامة الاجتماع ؟ لقد حرمت وقتئذ من رتبة البكوية من الدرجة الأولى التي كانت على قاب قوسين أو أدنى ، لتتم مساواتي بزملائي ، وبدن هم أحدث منى رتبة وخدمة ، ولم أمنحها حتى المنتب الرتب والألقاب

ولم يفت هذا في عضدي ، وما كاد يهضى شهر ونصف شهر حتى حصل حادث المرحوم عبد القادر طه ، ووجه الى فيه الاتهام في قوة وعنف ، ولو اطلمتم على التحقيق لعلمتم كيف أديرت دفة الاتهام نحوى بمهارة ، لافساد ما كان بيني وبين زملائي من حسن العلاقات ، فصبرت ، وما كان لى الا أن أستعين بالله ، وأن أدعوه أن يظهر الحق ، بعد أن اتخذوا من « فردوس » ذلك الاسم. الخيالي وسيلة للأساءة الى في شخصي وفي شرفي وسمعتى ، بما لم يسبق له مثيل في تاريخ التلفيق ، ومع هذا كله لم أحد عما رسمته لنفسى ،

وفى شهر مايو ، مر على الرئيس وحادثنى فى موضوع النادى وتمثيل الحدود ، فشرحت له نظريتى وقلت له ان سلاح الحدود لا ناقة له فى اثارة هذا الموضوع ولا جمل ، فسألنى : لم لا تكتب خطابا للنادى بهذا المعنى ، فأبديت على الفور استعدادى لعمل ذلك مادام هو يرى هذا الرأى ، وفعسلا اتفقنا على الصيغة ، وكتبت الخطاب وأرسلته الى النادى بسركى ولاتزال صورته محفوظة بسلاح الحدود حتى الآن يمكن لحضراتكم الأطلاع عليها حين تشاءون ، وقد اعتبر هذا وقتئذ تحديا صريحا ، فانه بعد كتابة هذا الخطاب حصل حديث خاص بالرئيس ، تحقق هو بنفسه من صحته ، ولست فى حديث خاص بالرئيس ، تحقق هو بنفسه من صحته ، ولست فى أجازة خارج القطر ، وابتدأت خلالها تغذية الإشاعات ضدى ، فكل يوم ينجلى عن اشاعة كاذبه متعمدة لتوسيع الثغرة بينى وبين اخوانى من الضياط .

وبعد عودتى من الأجازة بعوالى الشهر تم اجتماع مجلس ادارة نادى الضباط حيث قرئت الفاتحة على روح المرحوم عبد القادر طه ، وحدثت الضجة حول عدم تمثيل سلاح الحدود ، ولعلكم بعد اكتشاف الحقيقة في مقتل عبد القسادر طه ، تدركون السبب الحقيقي في التصييم على حل مجلس الإدارة ، فان موضوع تمثيل سلاح الحدود لم يكن الاطلاء ظاهريا يخفي السبب الحقيقي .

فهل بعد هذا الصنيع ، أستحق من المدعى أن أرمى بالغدر وحب الذات ؟

أنهم بهذا الغدر من غدر هو مثل هذا الصنيع!

### حضرة الرئيس • حضرات الأعضاء:

أليس من العجب أن يتقدم ضابط يشكو أنى كنت أساعيد الفدائيين في السويس ماليا ، وأعجب من ذلك أن تكون هذه الشكوى موضوع تحقيق أمام مجلس التحقيق الذي أحيلت أوراقه أمامكم .

أهذه جريمة أستحق من أجلها أن يحقق معى ؟ ولكن هكذا شاء مجلس التحقيق •

### حضرة الرئيس • حضرات الأعضياء:

ذكر حضرة المدعى أن الأيدى الخفية ساعدتنى لاعسادتى الى الخدمة ، لا فى وظيفتى ، ولكن مديرا لسلاح العدود ، ولو لم يكن حضرته أحد ضباط الجيش لكان له العدر فيما ذكر ، أما وهو لابد يقرأ الأوامر والنشرات العسكرية ، فقد كان من الواجب عليه أن يعلم أنى عدت الى نفس مركزى أسوة بكل من عادوا معى ، وأنى يعلم أنى عدت الى نفس مركزى أسوة بكل من عادوا معى ، وأنى عينت بعد ذلك بحكم أقدميتي وكيلا لسسلاح الحدود بأمر مديره وقتند الرئيس اللواء محمد نجيب ، وأنى رقيت فى دورى ، ولكن الغرض يعمى حتى ن الحقائق التى لا تقبل جدالا ولا نقاشا ،

نعم – ياسيدى الرئيس – لقد حقق معى فى قضية اسلحية الصحراء ، وأنى لفخور بهذا التحقيق الذى سئل فيه وأنا مقبوض على ، أكثر من سبعين شخصا ، وقد تناول هيذا التحقيق جميع تصرفاتى فى سلاح الحدود لا موضوع أسلحة الصحراء فحسب ، ولم يجد المحققون ما يستطيعون به أن يقيدمونى للقضاء ، وبالرغم من مطالبة لجنة الضباط للجهات المختصة بتقديمى للمحاكمة الجنائية ان

VII

كان هناك محل لها · ولعل في رد هؤلاء أني لم أرتكب عملا جنائيا ، ما يبرهن على مقدار ما حمله المدعى من ظلم وافتئات ·

كانت مناك أيدى خفية \_ ياسيدى الرئيس \_ كمن ذهب اليهم « من غذاك بهذه الأقوال » في مظاهرة قضائية يلتمس منهم العون والصفح والغفران •

لقد أحلت الى الاستيداع ببعة شهور كاملة لم يصرف لى فيها مرتب مثل غيرى ، رغم الشكاوى العديدة التي قدمتها للرياسات المختلفة ، فلم يصرف لى الا بعد اعادتي الى الخدمة ، فأين كانت هذه الايدى الخفية التي لا تقدر حتى على المساعدة في ايصلال أبسط الحقوق لأصحابها .

لقد خدمت الجيش ثلاثا وثلاثين سنة تشهد فيها تقاريرى على مقدار ما بذلت من جهد وعناء في سبيل الجيش ، ولعل فيها الرد الكافى على المدعى الذي أداد أن ينال شهرة زائفة على حساب شرف وكرامة الآخرين ، بل لعل فيها مما يفحمه أنى لم أكن الا مثالا لمن يراعى كرامته وكرامة الجيش في أدق مظاهرها ومشاعرها و فهل يستحق مثلى أن يوصف بمثل ما وصسفه به المدعى من أكاذيب ومفتريات حوتها خطبته الافتتاحية فكانت أسوأ افتتاح ؟

### حضرة الرئيس حضرات الأعضاء:

اذا ظن حضرة المدعى أن القاء الكلام على عواهنه سيكون له ما يرجوه من تأثير على ضمائركم ، فأنى لواثق أن افتراءاته وأباطيله لن تتدحرج لأكثر من مواطىء أقدامكم ، فأنتم أقدر من يفرق بين الحق والباطل وبين الطيب والخبيث •

### حضرة الرئيس \_ حضرات الأعضاء:

ليس عندى من شك في أنكم ستتبعون قول الله تعالى :

« یا أیهـــا الدین آمنوا كونوا قوامین لله شهـــدا، بالقسط ، ولا یجرفنكم شنآن قوم علی ألا تعدلوا ، اعدلوا هو أقرب للتقوی ، واتقوا الله ، ان الله خبیر بما تعملون ،

ان الحياة عرض زائل ، والكل الى زوال ، وسيأتي يوم نجتمع فيه جميعا حيث يكون المنادى جبريل والقاضي لا يحتاج الى بينة ·

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

. 1907/11/9

#### الفهيسرس

| الصفحة     | الموضــوع                                                      |   |
|------------|----------------------------------------------------------------|---|
| ٥          | القاديم ، ، ، ، ، ، ، القاديم                                  | 1 |
| <b>V</b> . | مقلمة ٠٠٠٠٠٠                                                   |   |
| 11         | الفصل الأول: اثارة القضية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |   |
|            | الفصل الثنائي: الأسلحة والذخائر المتعاقد عليهـــا من           |   |
| ٣١         | الحارج ٠٠٠٠٠٠٠                                                 |   |
| . ٤٩       | الغصل الثالث: أسلحة وذخائر الصحراء الغربية ·                   |   |
| ₩.         | الفصل الرابع: الحكم ببراءة المتهمين                            |   |
| *          | الفصل الخامس: دور الأسسلحة الفاسسدة في حرب                     |   |
| 78         | فلسطين ٠٠٠٠٠٠٠                                                 |   |
| 1.1        | الغاتمـــة : ٠ . ٠ . ٠ . ١                                     |   |
| 1.0        | المسادر والمراجح                                               | þ |
| 1.19       | المسلاحق                                                       | 4 |
|            |                                                                |   |

- 16hu.

| ۱ مصطفی کامل فی محکمة التاریخ<br>د عبد العظیم ومضان                                              |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ۲ _ علی مامر<br>اعداد : رشوان محمود جاب الله                                                     |       |
| ٣ _ ثورة يوليو والطبقة العاملة<br>اعداد : عبد السلام عبد الحليم عامر                             | 1     |
| ٤ _ التيارات الفكرية في مصر المعاصرة<br>د• محمد نعمان جلال                                       | V     |
| <ul> <li>ه غارات أوربا على الشواطىء المصرية في العصور الوسطى</li> <li>عليه عبد السميع</li> </ul> |       |
|                                                                                                  |       |
| ٧ _ صلاح الدين الأيوبى<br>د عبد المنعم ماجد                                                      |       |
| ۰ ، رؤیة الجبرتی لأزمة الحیاة الفکریة د علی برگات د علی برگات                                    |       |
| ۰ کی مصطفی کامل می تاریخ الزعیم مصطفی کامل د۰ محمد انیس                                          | · · · |

سطفى كامل

ر الله المحمد الصحافة الحربية محمود فوزي محمود فوزي المحمود فوزي المح **\V** 

۱۱ ــ مائة شخصية مصرية وشخصية شكري القاضي

۱۲ ــ مدی شعراوی وعصر التنویر د• نبیل راغب

۱۳ - أكذوبة الاستعمار المصرى للسودان د. عبد العظيم رمضان

۱٤ ـ مصر في عصر الولاة د سيدة اسماعيل كاشف

۱۹ فصول من تاریخ حرکة الاصلاح الاجتماعی فی مصر
 د• حلمی احمد شلبی

۱۷ ـ القضاء الشرعى في مصر في العصر العثماني
 د• محمد نصر فرحات

۱۸ - الجوارى فى مجتمع القاهرة المملوكية د• على السيد محمود

۱۹ ـ مصر القديمة وقصة توحيد القطرين د• أحمد محمود صابون

٢٠ ــ المراسلات السرية بين سعد زغلول وعبد الرحمن فهمى
 د• محمد انيس

1865 8 3 3

٢١ التصنوف في مصر آبان العصر العثماني حـ ١
 توفيق الطويل

۲۲ ـ نظرات في تاريخ مصر جمال بدوى

77 \_ التصوف في مصر آبان العصر العثماني جـ7 توفيق الطويل

۲٤ ـ الصحافة الوفدية در نجوى كامل

۲۰ ـ المجتمع الاسلامی
 ترجمة : د عبد الرحیم مصطفی

۲٦ \_ تاریخ الفکر التربوی فی مصر الحدیثة
 د٠ سعید اسماعیل علی

۲۷ \_ فتح العرب لمصر جا \ ترجمة : محمد فريد أبو حديد

۲۸ ـ فتح العرب لمسر جا ۲
 ترجمة : محمد فرید ابو حدید

٢٩ ــ مصر في عصر الاخشيدييّن ﴿ د • سيلة اسماعيل كأشف

> ۳۰ ـ الموظفون في مصر د• حلمي أحمد شلبي

۳۱ \_ خمسون شخصیة وشخصیةشکری القاضی

۳۲ \_ هؤلاء الرجال من مصر ج۲ لعى المطيعى

۳۳ \_ مصر وقضایا الجنوب الافریقی د۰ خالد الکومی

٣٤ ـ تاريخ العلاقات المصرية المغربية د. يونان لبيب رزق

٣٥ ــ أعلام الموسيقي المصرية عبر ١٥٠ سنة 🖟 عبد الحميد توفيق زكي

٣٦ ـ المجتمع الاسلامي والغرب ج ٢ ترجمة : د٠ أحمد عبد الرحيم مصطفى

> ٣٧ \_ الشيخ على يوسف تاليف: د٠ سليمان صالح

٣٨ \_ فصــول من تاريخ مصر الاقتصــادي والاجتماعي في العصر العثماني

entre de la companya de la companya

riginal by the supportion of the

The state of the s

د. عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم

٣٩ \_ قصة احتلال محمد على لليونان

د ٠ جميل عبيد

٤٠ \_ الأسلحة الفاسدة

د. عبد المنعم الدسوقي الجميعي

مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب

رقم الايداع بدار الكتب ١٩٩٠/٧٨٠٠ ISBN — 977 — 01 — 2563 — 6